

# رجل المستحيل

(ادهم صبری) . . ضابط مخابرات مصری ، برمز اليه بالرمز (ن-١) .. حرف (التون)، يعنى أنه فئة تادرة ، أما الزقم (واحد) فيعنى أنه الأول من توعه ؛ هذا لأن (أدهم صيرى) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أتواع الأسلحة ، من المسلس إلى قاذفة القنايل.. وكل فنون القتال، من المصارعة وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لستُ لفات حيَّة ، ويراعته الفائقة في استخدام أدوات التنكر و (المكياج)، وقيادة السيارات والطائرات، وحتى الغواصات ، إلى جانب مهارات أخرى متعددة . لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات . . ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عنيه إدارة المخايرات د. تىبىك فاروق العامة للب ارجل المستحول).

نهض قريق من رجال المخابرات المصرية في المترام ، لاستقبال مدير المخابرات العامة ، وهو يدلف إلى حجرة الاجتماعات الرئيسية بالجهاز ، في تلك الساعة من النهار ، التي لم يعتد أحد عقد اجتماعات خاصة فيها ، إلا في ظروف الحروب والطوارئ القصوى ، وتعلقت الأنظار كلها بالمدير ، وهو يتجه إلى مقعده على رأس المائدة ، ثم يشبير إليهم بالجلوس ، قائلاً في توتر ملحوظ :

\_ تفضلوا بالجلوس ، فلدينا الكثير لدراسته اليوم . سأله أحدهم في اهتمام :

\_ هل من أخبار جديدة من ( تل أبيب ) يا سيدى ؟! نوح المدير بورقة في يده ، مجيبًا في حرزم مقتضي :

\_ بالتأكيد

ثم وضع الورقة أمامه ، وأدار عينيه في وجوههم ، مستطردًا :

- كلكم تعلمون أن الإسرائيليين قد نجحوا في اختطاف السيد (قدرى) ، خبيرنا الأول في التزييف والتزويد ، في اتناء اشتراكه مع (ن - 1) ، في عمليته الأخيرة مع المنبورا(\*) ،

اوماً الجميع برءوسهم إيجابًا في اهتمام ، فتابع المدير :

- وجميعكم تعلمون أيضًا أن ( ن - ١ ) قد سافر بنفسه إلى (إسرائيل) ، متحدياً كل إجراءات الأمن ، التي تع تكثيفها هناك ، توقعًا لقدومه بالتحديد ، اعتمادًا على خطة متقتة معقدة ، وضعها (أدهم) بنفسه ، بناء على خبراته السابقة ، في التعامل مع الإسرائيليين ، داخل وخارج حدودهم ، وعلى رغبتهم العارمة في الإيقاع به .. ولقد تعاون الثان من عملاننا السريين داخل (إسرائيل) مع (ن - ١) ، فعميلتنا (س ١٠٠ ) استقبلته عند هبوطه على جبل (الخليل) ، ورجل المخابرات الفلسطيني (أديب الريس) كان مفتاح دخوله إلى ( تل أبيب ) ، على الرغم من كل إجراءات الأمن والحراسة .

والتقط نفسا عميقا ، وهو يتراجع في مقعده ، مستطردًا :

- والمدهش أن (ن - ١) قد فعلها سرة أخرى ، وأصبح داخل (تل أبيب) بالفعل .

ابتسم أحد الرجال ، قاتلا :

\_ هذا لا يدهشنى يا سيدى ، فسيادة العقيد (أدهم) اعتاد صفعهم دانما ، في كل مواجهة بينهما .

وافقه المدير بإيماءة من رأسه ، وقال :

- هذا صحيح ، ويمكن القول إن هذه النقطة بالذات ، هي ما يعتمد عليه ( ن - ١ ) ، في خطته لاستعادة ( قدري ) ، فمنذ وصوله إلى ( تل أبيب ) ، وهدو يعمل على استقزاز رجال ( الموساد ) ، وإثارة غضبهم وثورتهم ، على نحو سافر للغاية ، على نحو لم يحدث من قبل قط ، عير التاريخ كله ، في عالم المخابرات ، فعالمنا كما تعلمون أيها السادة ، ينفر من العلاية ، ويميل دوما إلى الصمت والكتمان والمرية .

أجاب رجل آخر في حزم : -

\_ وجود سيادة العقيد (أدهم) نفسه ، يخالف كل

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( وجه الأفعى ) .. المقامرة رقم (١٢١) -

النظم المتعارف عليها ، في عالم المخابرات يا سيادة المدير ، فلقد صار أشبه بنجم سينمالى ، منه برجل مخابرات ، يحرص على سرية هويته ، ويحيطها بكل الصمت والكتمان اللازمين .. لقد صار كل رجل مخابرات في العالم يعرفه ، ويحفظ صورته عن ظهر قلب ، بل ويقرأ ملفه الكامل ، كما يقرأ رواية ممتعة قبل النوم ،

اتسعت ابتسامة المدير ، وهو يقول :

- وكل هذا لم يمنعه من تحقيق نجاهات مذهلة ، على كل المستويات .

سأله رجل ثالث :

- وهل تعتقد أنه سيواصل نجاحاته المذهلة هذه المرة يا سيادة المدير ؟!

صمت المدير ، وتلاشت ابتسامته ، وتراجع بعقعده ، وهو يدفع المالدة بكفيه ، ثم أدار عينيه في وجوههم مرة أخرى ، قبل أن يلتقط ثلك الورقة ، ويلوح بها ثانية ، قاتلا :

ـ سؤالك هذا يقودنا إلى الأخبار ، التي وصلت من ( تل أبيب ) .

ومال إلى الأمام متابعًا ، وقد استعاد معظم توثره : \_ قهذا الصباح ، ذهب ( أدهم ) لزيارة رجل (الموساد) (دافيد بلو) في منزله ، منتحلا شخصية رتیسه ( مانیر جولدمان ) .. لسنا ندری ما حدث بالداخل طبعًا ، ولكن أحد جو اسيسنا أبلغنا أنه سمع طلقتى رصاص غير متعاقبتين ، من داخل المنزل ، وفي كل مرة ساد التوتر وسط طاقم الحراسة ، ولكن المثير للقلق والمخاوف أكثر ، هو أن ( مانير جولدمان ) الحقيقى قد ظهر فجأة ، عند منزل ( دافيد بلو ) ، مع فرقة من قوات الكومالدوز الإسراليلية ، حاصرت المكان كله ، في تحفر ملحوظ ، ولقد صعد ( جولدمان ) بتقسمه إلى المنزل ، وكل هذا يعنى في وضوح تام ، أن أمر ( ن - ۱ ) قد انكشف .

ومال إلى الأسام أكثر وأكثر ، مستطردًا في حزم

- وأن رجال ( الموساد ) قد أطبقوا الفخ عليه بإحكام شديد هذه المرة .

ثم تراجع ، مضيفا :

- والله (سبحاله وتعالى) يعلم ، كيف يعكن أن ينتهى هذا الأمر.

نطق جملته الأخيرة ، فساد وجوم رهيب حجرة الاجتماعات الرئيسية ، وكل من فيها يتطلع الس الآخرين في صمت تام ، وقد اشتركت عقولهم جميعًا في سؤال مخيف ..

تُرى كيف يمكن أن يواجه (أدهم صبرى) هذا الموقف ؟!

وهل سيجد مخرجا ، من هذا الحصار المحكم ؟! هل(\*) ؟!

### \* \* \*

انطلقت ضحكة (جولدمان) عالية ظافرة مجلجلة ، في البناية التي يقيم فيها (دافيد) ، وفوهات المدافع الآلية العشرة مصوبة نحو (ادهم) ، الذي وقف هادنا صامدا ، وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة ، وكانما يشارك الجميع ظفرهم وانتصارهم ، مما اصاب رجال الكوماندوز الإسرائيليين العشرة بدهشة عصبية ، وجعل سناباتهم تتحفز أكثر وأكثر على أزندة مدافعهم ، التي تاقت للانطلاق ، نولا انتظارها لأو امر (جولدمان) ،

( \* ) لمزيد من التفاصيل ، راجع الجزء الأول ( الأصابع الذهبية ) .. المغامرة رقم (١٢٢) .

هز ( ادهم ) رأسه نفيا في هدوء ساخر ، قاللا : ـ مطلقا يا عزيزي ( جولدمان ) ، ولكن ينبغي أن تأتي الهزيمة أولا ، حتى تتقبلها روحي الرياضية .

حدّى (جولدمان ) فى وجهه لحظة بدهشة ، قبل أن تنفجر فى حلقه تلك الضحكة الساخرة مرة أخرى ، وهو يقول :

- دعابة جديدة مبتكرة يا سيد (أدهم) ، ولكن هذا لا ينفى سخافتها ، فلو أن كل ما يحيط بلك لا يستحق لقب الهزيمة ، فما الذى يستحقه إذن ؟! إنك محاصر هنا ، بوساطة فرقة كاملة من رجال الكوماتدوز . أقوى فرق جيش (إسرائيل) ، وعشرة من أقوى وأكثر رجال الفرقة كفاءة ، يصوبون إليك مدافعهم الآلية ، ولا يوجد مخرج واحد ، في المكان كله ، ووقوعك في قبضتنا صار حتميًا .

أشار ( أدهم ) بيده ، قانلا :

\_ كل ما قلته أتفقى معك عليه با عزيزى (جولدمان) ، فيما عدا النقطة الأخيرة ، الخاصة بحتمية وقوعى في

قيضتكع ، ابتسم ( جولدمان ) في سخرية عصبية ، وهو يقول:

- وهل تعتقد أنه هناك مخرج من هذا الموقف ياسيد (أدهم) ١٤

ارتفع حاجبا ( أدهم ) ، وهو يشير بيده ، قائلاً في

- بالتاكيد .. أنت تعرف القاعدة الأولى في عملنا يا رجل ( الموساد ) المخضرم ، فعندما تضبع قدميك في مأزق ما ، عليك أن تؤمن أولا سبيل الخروج منه . سأله ( جولدمان ) متحديًا :

- وهل يمكنك أن تخبرني ، كيف السبيل إلى الخروج من هذا ١٢

أدار (أدهم) يديه في الهواء ، كما يفعل الحواة ، تُم فرد يده اليمني بغتة ، وهي ممسكة بجهاز تحكم عن بعد ، بدا وكأتما برز فيها من العدم ، وهو يجيب بابتسامة ولهجة ساخرتين :

\_ بضغطة زر -سرت موجة عليفة من التوتر ، في أجساد رجال الكوماتدور العشرة ، في حين التفض جسد ( جولدمان ) في قوة ، وهو يهتف :

- ما هذا يا رجل ؟! ألقه أو ...

قاطعه (أدهم) في سخرية :

- إنه جهاز تحكم عن بعد ، لطيف للغاية يا عزيزى ( چولدمان ) ، ومن طراز معروف جداً ، فهو يستخدم للتعامل مع نوع شهير من أجهزة التلقار ، ولكننى أجريت عليه تعديلا بسيطا ، ليتحول إلى جهاز توجيه وتفجير عدد من القنابل المحدودة ، المختفية في أجزاء مختلفة من البناية .

امتقع وجه ( جولدمان ) بشدة ، وتبادل رجاله العشرة نظرة عصبية ، وسباباتهم تتحفز أكثر وأكثر على أزندة مدافعهم ، ثم لم يلبث امتقاع وجه (جولدمان ) أن تلاشس فجأة ، وهــو يتعتــم بلهجــة تحمل رثة ساخرة :

ـ بالتأكيد .

وتحولت تلك الرنة إلى ضحكة قوية بغتة ، قبل أن يتابع في تحد :

ـ لن تفلح لعبتك هذه الصرة يا سيد (أدهم) .. ربما ابتلعها ذلك الكمبيوتر الجديد السخيف ، أما أتا فلا ، لأتنى أعلم جيدًا أنك قد استخدمت الحيلة نفسها من قبل .

قال (أدهم) في هدوء ساخر: \_ خدعة ؟!

اجابه (جولدمان) ، وهو يلوح بسبابته في وجهه :

ـ نعم يا سيد (ادهم) .. خدعة .. إلك تحمل جهاز
التحكم عن بعد ، الخاص بتلفاز (دافيد) ، محاولا
إفتاعنا بأنه يتصل بقنابل وهمية ، لا وجود لها إلا في
رأسك وحده ، والأمر الذي تعتمد عليه تماما ، في
خدعتك هذه ، هي أن عقولنا ، وطبيعة عملنا ، يجعلنا
مؤهلين ومستعدين لتقبل الفكرة وتصديقها ، نظرا

ثم شد قامته في تحد أكثر ، وهـ و يضيف في صرامة :

\_ ولكن لا يا سيد (أدهم) .. لن يمكنك أن تخدعنا على أرضنا ، ولن ..

قبل أن يتم عبارته ، ضغط (أدهم) زر جهاز

ودوى الانفجار ..

الفجار محدود ، نسف جزءا من ممر المصعد ، وقطع أحبال صندوقه ، فهوى إلى الطابق الأرضى ، وتحطم بدوى أكثر عنفا ، وتصاعدت مع تحطمه موجة من الغبار ، عبر ممرد ، واندفعت من فتحاته الصغيرة ، وقد السعت عينا (جولدمان) عن أخرهما في ذعر ، ودار رجاله حول بعضهم ، وكأتهم يبحثون عن عدو وهمى ، أو خصم غير مرنى ، يطلقون عليه نيراتهم ، أو كأتهم بخشون الفجارا آخر ، تحت نيراتهم مباشرة ، في حين قال ( أدهم ) في صرامة : اقدامهم مباشرة ، في حين قال ( أدهم ) في صرامة :

التحكم عن بعد ، دون أن تقارقه ابتسامته الساخرة ،

- الضغطة التالية ستنسف هذا الطابق كله ، وستحيلنا جعيفا إلى بقايا آدمية ، وكومة من الأشلاء .. والخيار لك الآن يا عزيزى (جولدمان) .. هل نلقى كلنا حتفنا ، أم نؤجل هذا لمرة أخرى ؟!

احتقن وجه (جولدمان) ، وهو يقول في عصبية : - هل تساومني عنى حياتك أيها المصرى ؟! هزُ (أدهم) رأسه ، قائلا :

- مطلقا أيها الإسرائيلى .. كل ما أفعله هو أثنى التساءل : ثرى هل تبلغ رغبتك فى القضاء على الحد الكافى ، ثلتضحية بحياتك وحياة رجالك ، فى سبيل إنقاذ (إسرائيل) كلها منى ، أم أنك تفضل البقاء على قيد الحياة ، لتقضى على بخسائر أقل ، فى مرة قادمة ، وظروف أفضل ؟! هذا هو السوال ، ودورك أن تأتى بالجواب ..

ثم استطرد في سفرية :

- هل بيدو هذا عسيرًا إلى هذا الحد ؟!

احتقن وجه (جولدمان) أكثر ، وبدا وكأنه على وشك البكاء ، وهو يحدّق في وجه (أدهم) بغضب مكتوم ، قبل أن رسأته بالألمانية :

\_ ماذا تفترح ؟١

أجابه (أدهم) باللغة نفسها ، وهو يدرك أن الرجل قد استخدمها بالتحديد ، ليحفظ ماء وجهه أمام رجاله :

ـ قليخفض رجالك أسلحتهم ، ويفسحوا لنا طريق الخروج ، وسنستقل بعدها سيارتك . أنت وأنا وحدنا ، وننطلق بعيدًا .

سأله ( جولدمان ) في عصبية :

هرُ ( أدهم ) كتفيه ، قائلاً :

ـ ثم أتركك وأمضى لسبيلى يا عزيزى (جولدى) .. الله تعرفنى جيدا .. الني أقرب إلى البشر العاديين ، فلست أميل إلى القتل أو الإيذاء دون مبرر .. أليس كذلك ؟!

صمت ( جولدمان ) ، وانعقد حاجباه في شدة ، وهو بدرس الافتراح ، في حين تضاعف توتر رجاله ، وهم يضربون الدخان الناشيء عن الانفجار بأيديهم ، في انتظار قرار رئيسهم ، الذي لم يلبث أن قال في عصبية ، وباللغة الألمانية نفسها :

- الالفجار سيجذب قوات الطوارىء إلى هنا على الفور ، والرجال الذين يحاصرون المبنى لن يترذدوا لحظة في إطلاق النار علينا معًا ، لو رأوك تخرج من المبنى ، ومسدسك مصوب إلى رأسى ، في ظروف كهذه .

تحرّکت ید ( ادهم ) فی خفة ، لتلقی شینا ما ، فی چیپ سترة ( جولدمان ) ، وهو یقول : - اطمئن .. لن احمل آیة استحة .

هتف (جولدمان ) منزعجاً ، وهو يحاول التقاط ذلك الشيء من جيب سترته :

\_ ما هذا بالضبط ؟!

أجابه ( أدهم ) في صرامة :

\_ اتركه في موضعه .. إنه قتيلة .

اتتفض جسد ( جوندمان ) في عنف ، وهو يهتف : \_ قتبلة ؟!

ا أجابه ( أدهم ) في سرعة :

- نعم . قنبلة ، ستنفجر بضغطة أخرى على زر جهاز التحكم عن بعد ، لذا فلن أحتاج إلى حمل سلاح .. فقط ستأمر رجالك هؤلاء بالبقاء هنا ؛ لحراسة أو حماية شقة زميلك الوغد ، ثم سنفادر أنت وأنا المبنى في سرعة وهدوء ، قبل وصبول قوات الطوارئ ومكافحة الإرهاب ، وعندما يرانا الجميع نفادر المكان إلى سيارتك ، سيتصورون أنك تسير مع ذلك الوغد (دافيد) ، ولن يعترض أحدهم طريقنا على الفور .

عاد وجه (جولدمان) يحتقن في شدة ، في حين دفعه (أدهم) في شيء من الغلظة ، وهو يضيف في صرامة شديدة :

\_ المهم أن تتحرك بأقصى سرعة .. هيا .

حاول (جولدمان) أن يقول شينا ، لولا تلك الغصة في حلقه ، التي جعلته يكاد بختنق ، من فرط المرارة والحنق ، إلا أنه بذل جهذا خرافيًا ، ليلتفت إلى رجاله ، قائلاً بصوت مختنق :

- انتظروا هنا ، ولا يتحرك أحدكم ، حتى ...
لم يتم عبارته ، مع نظرة الدهشة الحالرة ، التي أطلت من عيونهم ، فهنف بهم في عصبية شديدة : ... ماذا دهاكم ؟!

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة، وهو يقول: - إنك تتحدث اليهم بالألمانية.

مط (جولدمان) شفتیه فی حنق ، وعاد یلقی اوامره بالعبریة ، وسط الدهشة العارمة للرجال ، والاستنکار العنیف ، الذی زلزل کیاتهم کله ، الا انهم لادوا بالصمت والطاعة ، کما تقتضی طبیعة عملهم ، واکتفوا بمراقبة متحفرة للرجلین ، وهما یهبطان فی درجات السلم ، ویغادران المبنی کله ، و (جولدمان ) یقول فی سخط شدید :

- حاول أن تدرك طبيعة الأمر يا سيد (أدهم) .. إنك هنا في أرضنا .. في ( تل أبيب ) ، ولن يمكنك أن تتحرك وتتعامل بكل الثقة والهدوء ، كما لو أثك

في وطنك ، أو في دولة أوروبية أخرى ، أو حتى في (أمريكا) نفسها . إنك أن تنجو من هذا الموقف قط .

أجابه ( أدهم ) في صرامة :

\_ أثرك تقدير هذا الأمر لي .

ثم تكرّه في غلظة ، مستطردًا :

- رجال الحراسة ينظرون إلينا في قلق متحفز .. حاول أن تصرف أنظارهم عنا .

احتقن وجه (جولدمان) مرة أخرى ، وهو يهتف برجال الحراسة الخارجية :

- ساعود إلى مكتبى على الفور .. هناك أمور لا بد من متابعتها هناك .. أبنغونا بما ستجده فرقة الطوارى ومكافحة الإرهاب .. أريد تقريرا شاملا ، بأقصى سرعة ممكنة ،

أجابه رئيس طاقع الحراسة في حماس :

\_ بالتأكيد يا مستر ( جولدمان ) .

أخرج ( جولدمان ) مقاتيح سيارته في حثق ، وهو يهمس في عصبية :

ے على من أو امر أخرى ؟! - على من أو امر

التقط ( أدهم ) مفاتيح السيارة من يده ، قائلا :

ــ نعم .. سأقود أنا .

أجابه ( جولدمان ) في حدة :

\_ على الرحب والسعة .. لم يكن ليسعدنى أن أقودك بنفسى إلى طريق الفرار .

ومن بعيد ، العقد حاجبا رئيس طاقم الحراسة ، وهو يتساءل في حيرة :

\_ عجبًا ! لماذا يقود أدون (يلو) سيارة أدون (جولدمان) ؟!

هزُّ مساعده كتفيه ، قائلاً :

\_ هؤلاء الكيار ثهم شنوتهم ، و ...

قبل أن يتم عبارته . وبينما كانت أبواق سيارات فرقة الطوارئ ومكافحة الإرهاب ترتفع ، وهى تقترب من بعيد ، برز (دافيد) من شرفة منزله فجأة ، وهو يصرخ :

\_ أوقفوا الجاسوس .. إنه يحاول الفرار .

والسعت عيون الجميع في دهشة ، وهم يحدقون في وجهه ، ثم ينقلون بصرهم إلى سيارة (جولدمان) ، التي هتف هذا الأخير داخلها :

\_ لقد الكشف أمرك .

تحرك مرفق (أدهم) الأيمن كالقنبلة ، ليهوى

# ٣\_ الصفعـــة ..

لم تبد (جيهان) في حالتها الطبيعية على الاطلاق ، وهي تقتحد حجرة (منى) في المستتبقى ، ملوحة بورقة في يده ، وهاتفة في الفعال

\_ (منی ) هل رایت هدا ۱۱ هل رایت ما فعله ( أدهم ) ؟!

> حدق قلب (منى ) في عنف ، وهي تسالها . - وما الذي قعله ؟

دفعت ( جیهان ) مقعدها المتحرك تحوها ، وهی تواصل التثویج بالورقة ، محبه

- هر تعنمين ما هذه ۱۰ آنها برقية طويلة ، من مؤسسة ( اميجو ) الامريكية تنك الموسسة التي يمتكه ( ادهم ) هناك ، وكلماتها تقول ان احدى الموسست الطبية الامريكية قد توصلت الى احتراع مدهش ، عبارة عن ميكركمبيوتسر صعبير للعاية ، يمكن زراعته تحت الجند ، او في احد المواقع

\_ أترك لى أيضاً تقدير هذا الأمر

وفي نفس اللحظية ، التي سيقط فيها راس (جولامان) على صدره فقد الوعى ، ضغط (ادهم) دواسة الوقود في سيرته ، لتظلق إطراتها صريرا محيف ، قبل ال تنطلق بقصى سرعة ، وتنظلق خلفها مدافع رجال الحراسة كلها ، في هيان راح رسيس فريق الحراسة يصرح ، وهو يشير بيديه نسيارات فرقة الطواري ومكفحة الإرهاب .

- آنه جاسوس یدول انفرار اسرعوا اسرعوا وبلا ادبی تردد ، وکجنز ع من طبیعة عملهم ، الطنقت تلاث من سیرات ( انجیب ) انعسکریة انقویه خشف سیرة ( جوندمان ) الانمانیة الانیقة ، لتبدأ مطاردة جدیدة ، فی شوارع ( تل ابیب )

مطاردة سين فرقة محدودة من المحترفين ، ورجل

رجل بقائل بكل قوته .. في أرض العدو .

\* \* \*



رم تد ( جيهان ) في حالتها الطبعية على الإطلاق ، وهي تقتحم حجرة ( منى ) في المستشلى ، ملوّحة بورقة في يدها . .

العصبية المصابة ، في حسم الاسدان ، بعيث تعمر عنى توصيل نعصات المغ الى الاعصاب المقطوعة ، ولقد تم احتبار هذا الميكروكمبيوتر بالقعل ، وزرع في جميد فتاة مشبلولة ، في الثمنة عصرة من عمرها ، فتعكنت من المشى بالععل ، وحالتها مستقرة تمامًا(\*) .

والتمعت الدموع في عينيها ، وهي تهتف

منى المنامين ما يعليه هذا يا (منى) المنه يعنى أنه يعنى أنه ليس من الضرورى ان اطب سحينة هذا المقعد العين الى الابد هذا امن يا (منى) أمل فى العين الى العيد المنابعية هناك أمن بالفعل المنابعية المناك أمن بالفعل

الهمرت الدموع من عينيها ، مع عبارتها الاخيرة ، فربتت ( منى ) عنى كتفيها في حفال ، وهي تقول متعاطفة :

- الامن في الله (سبحاله وتعلى) موجود دانمه يا (جيهان ) . مهما كانت الظروف ، وكم يسعدنى أن منحك (أدهم ) هذا الأمل ، و ...

<sup>(</sup>ه) حقيقة عمية ، ثم بشر ها في معظم المراجع الطبية في مهايات عام ١٩٩٧ م ،

النفضت (جيهان) ، وهى تدفع مقعدها الى الخنف بحركة حادة ، وكانما ترفض ذلك التعاطف المشفق ، وقالت في شيء من العصبية :

\_ الامل ١٠ كلا ي عزيزتى (ادهم) لم يمنعنى الامن فحسب لقد منحنى ما هو أكثر روعة الك لم تقرئى البرقية حتى نهايتها .

وعدت تنوح بالورقة ، متابعة في همس

- انهم يقولون إنه بدء عنى اوامر السنيور (اميحو صائدو) ، صحب الموسسة ، الذى هو فى الواقع عزيزنا (أدهم صبرى) ، قررت الموسسة ان تتولى اهراء عملية ررع الميكروكمبيوتر الجديد نس ، على نعقتها الخاصة ، بما في ذلك نفقات السفر والاقمة في (الولايات المتحدة الامريكية) ، طوال الفترة اللازمة للعلاج الهل تعلمين كم ستبلغ تكلفة هذا ؟!

ابتسمت (منی ) فی حنان ، قانله : - لست اعتقد آن هذا سیعنی (أدهم ) کثیر ا هنفت (جبهان ) ، و کأنها لم تسمعها . - ثرثه ملایین دولار .

نمنت (مني)، وقلبه يرتدف بين ضلوعه، من قرط التأثر:

\_ هذا هو (أدهم) الذي تعرفه .

هتفت (جیهان) ، وهی تضم قبضتها إلی صدرها فی حرارة:

ـ يا إلهي ! كم أحبه .

التعض جسد (منی ) فی عنف ، وحدقت فیها بدهشه مستنکرة ، فتراجعت (جیهان ) فی مقعدها بسطه ، دون ان برتسم علی وجهها ادنی شبعور بالحط ، واطلت من عینیها نظرة متحدیة ، وهی تقول :

ـ لست أظنك تجهلين هذا .

اساحت (منی) بوجهه ، قابلهٔ فی عصبیهٔ - نقد انتهینا من مناقشهٔ هذا من قبل اجابتها فی خبث :

\_ ولكننا لم نحسمه بعد .

قالت ( منى ) في توتر :

- لیس ثنا شان فی حسمه ، فهذا یخص ( ادهم ) حده .

شدت ( جیهال ) فامنها فی اعتداد ، وهی تقول بالناکید -

ثم عدت تلوح بنورقة ، مستطردة ـ وعندما يعود ، سيكون عنيه ان يحسمه بنفسه . وفورا -

فَائتها ، وادارت مفعدها المتحرك ، والدفعات به تعدر الحجرة ، تاركة ( منى ) خلفها شاهبة الوجه ، تعدر الامر في راسها مرات ومرات ، قبل ان تغمعم تدير الامر في راسها مرات ومرات ، قبل ان تغمعم لا يعود إلينا سالماً .

نعم یا (منی ) ۰۰ المهم آن یعود (آدهم صبری ) ۰۰ و آن یعود سالت ۱۰ من ارض العدو من ارس العدو ( اسرالی )

\* \*

عنى الرغم من قوة سيرات (الجيب) العسكرية ، والتجهيزات القوية بها ، لمواجهة الطوارى ومكافحة الارهاب ، إلا ال حجمها لم يكن يسمح نها قط بالسباق والعناورة ، داخل مدينة حديثة الطراز .

مش ر تر ابیب ) ، علی عکس سیارة ( جوندها ) الریاضیة الصغیرة ، التی الطلق بها ( ادهم ) فی دقة ومهار د مدهشتین ، عبر شوارع ( تل ابیب ) ، وهو یتب من شارع الی اخر ، ومن هی الی حی ، کما لو کان ارنیا تشیطا ، تطارده خنازیر ضخمة سمینة

وفى غضب هادر ، هتف قادد فرقة الطوارى ، عبر جهاز الاتصال اللاسلكى :

مدا دهاكم جميعا "اين رجال السرطة "اذلك الجسوس ينطئق في المدينة ، كما لو الها كلها ملك نيمينه "حوثوا سد الطرقات في وجهله ، او وضع الحواجز في طريقه افعنوا اي شيء بحق الشيطان! استقبل (أدهم) الهتاف ، عبر جهاز اللاسلكي الفاص ، في سليارة (جولدمان) ، فابتسم في سكرية ، مغمغمًا:

- عجب ' ونم لا یکون بحق الله (سبحاته و تعالی) "ا
ثم انجرف بالسورة بحرکة حددة ، و اندفع نحو
شارع جاتبی ، عبره بسرعة خرافیة ، و هو بهتف فی
رواده ، اللین راحوا بعدون فی هلع ، مفسحین له
الطریق :

- معذرة ايها السادة تقلوا استقى الف مرة . ولكتنى مضطر ،

والدفع عبر الطرف الاحر للشارع ، التي شارع ربيسي كبير ، الحرف في مسارد بسرعة محيفة ، الطلق معها صرير عنيف ، من اطارات سيرة (حولدمان ) ، جذب التباد الحميع واتار توترهم والسيارة تنطلق في نهر الطريق ، وتناور السيارات

العديدة فيه بخفه وبراعة مذهنتين .
والطنقت دراحتال اليان ، من دراجات شرطة المرور ، خلف السيارة الرياصية ، وقباد احد هما يهنف عير اللاسلكي .

\_ الجسوس في شارع (بن جوريون) \* ) .

(\*) (دفسس جوریون: ۱۹۱۳ م اول رئیس ور ، ۴ مراسر الدن) و اون و بسر دفع لها (۱۹۱۸ م ۱۹۵۳ م اولیس والبوسیة ماله ۱۹۱۹ م اصبح حد رغباه الحرکة الصهیوسة ، ویعشر موسس الحائیة الصهیوسة فی افسیطین عام ۱۹۳۰ م وکان محکرتیر عاما للهستشروت من افسیطین عام ۱۹۳۰ م اثم رئیس الحرکة الشعیدیة البهودیات (۱۹۳۰ م ۱۹۲۰ م اشتی تحوی حبراته ، حتی وفاته وظر اکنت بعض الکتت ، التی تحوی حبراته ، حتی وفاته

ونحن نظرده ، وسنحول سد كن الطرفات الفرعية في وجهه ، و ...

لم یکن قد اتم عبرته بعد ، عندما اتحرف (ادهم) سیرنه مرد احری بغته ، ووتب الی شارع فرعی احر ، فی نفس الاتجاد الذی اتی منه ، فهتف رجل اثمرور ، وهو یندفع خلفه باقصی سرعته :

النعنة القد اختفی فی شارع جاتبی ، و مرة اخری بتر عبارته ، مع دخوله ذلك السارع الجاتبی ، و اتسعت عبناه عن اخرهما ، عندما وجد نفسه بندفع بسسر عنه القصوی ، نحو سیارة (جولدمان ) ، التی توقفت تمام ، عنی مسافة مترین فحسب ، می مدخل الشارع الجاتبی

وضغط الرجل فرامل دراجته الالية بكل قوته وكان هذا بالضبط ما يريده (ادهم).

فقد أطلق إطارا الدراجة الالية صرخة عجبية ، قبل ال يختل توازنها كنها ، فنبقلب في عنف ، ويطير راكبها عنها ، ليرتظم بموخرة سيارة (جولدمان) في عنف ، في حين الزلقت الدراجة الالية نفسها بسيرعة مخيفة ، نحو السيارة نفسها

ولكن (دهم) الطلق بسرعة مباغلة ولكن (دهم) الطلق بسرعة مباغلة وسقط رجل المرور الاسراليلي ارضا وارتطمت به دراحته في عنف ، فلي نفس اللحظة

وارتظمت به دراهمه في طف المسلوع الجالبي ، التي ضهر فيها زميله ، عبد بداية الشارع الجالبي ، وهو يدلف إليه بأقصى مبرعته ،،

وسرة اخرى ، انطلق صرير مغيف ، وارتطعت دراجة الشرطى الثانى بدراحة زميله ، ثم وثبت فى الهواء على نحو عجيب ، قبل ان تهوى مرتطعة بالأرض فى عنف ،،

بالارسال من الله الداخلية ، شاهد ( أدهم ) وعدر مراة سيارته الداخلية ، شاهد ( أدهم ) ما بحدث خلفه ، فتمتم :

ما بعدد الني مضطر لاثارة فوضي عارمة خلفي ، ابنما ذهبت ،

المنا دهبا ، المناد ( جولدمان ) وعيه في ثلث اللحظة ، فهز رأسه في قوة ، قاللا .

\_ این آتیا ؟ هلی ۱۰۰

م بين بينم عدارته ، الدفع مرفق ( أدهم ) يضربه في الله بقوة ، وهو يقول : م ي زلت فاقد الوعى أيها الوغد

سقط راس (جولدمان) مرة اخرى على صدره، وارتفع من الفه شخير عجيب مختنق، وهو يفقد وعيه، و(ادهم) ينطلق بالسبورة، مفادرا ذلك التبرع الجالبي، لينضم إلى نهر السيارات الطبيعي، في الشارع الرئيسي، بهدوء تام، وكان شيب في الدنيا لا يقلق باله، وهو يتمتم:

ـ ترى ما الذى تفعله الان ب (دافيد) " هل تستشير ذلك الكمبيوت العبقرى ، ام ستفكر فى استخدام عقلك البشرى مرة ؟

قالها ، وأطلق ضحكة ساخرة قصيرة ، قبل ان يربّت على ركبة (جولدمان) الفاقد الوعسى ، مستطردًا :

\_ اطمعن با عريزى (جولدمان ) . إنها ليست نهاية اللعبة بعد -

ثم راح يطنق من بين شفتيه صفيرا منغوما ، وهو يتحرك بسيارة (جولدمان) ، في خفة وسرعة ، بين السيارات العديدة ، التي ازدحم بها السارع ، في تلك الفترة من النهار ،،

ورويدا رويدا، راحت السيارة تختفى وسط الزحام ..

وتتلاشى ..

بمنتهى الهدوء ..

#### \* \* \*

احمقن وجه ردافید بنو ) فی شدة ، و هو یصرخ فی وجه رمیس فرقة الطواری كالمجنون

من وجه رحر الله المعلى المجياء الكون المعلاد البساطة . الله قد افلت ملكم ١٠ كيف تحرو على الجهر بفسلك على هذا النحو ؟!

عقد ربيس الغرقة كفيه خنف ظهره ، وشد قامته في صرامة ، وهو يجيب :

\_ ، عتقد ال العسل نيس سمة فردية لنا يا ادون ( بلو ) • فلولاه ما كاتت بكم حاجة البنا احتقن وجه ( دافيد ) أكتر ، وهو يقول في حدة :

\_ هل تدرك معنى ما تقوله يا رجل "'

اجابه الرجل بنفس الصرامة :

- لست أدركه فحسب ، وإنما سيتضمنه تقريرى الرسمى ايضا ، لأنبت الله نقصر في عملنا قط ،

عطف تدریبات ، تحرکت فور رصد الافجار ، وهو معدر ووصلت الی هذه خلال سبع دقاق فحسب ، وهو معدر معتاز ، بانسبة لاردهم الطرقات ، في مثل هذه الساعة .

# صاح به ( دافید ) فی غضب :

- ومعدل فالسن ، بالنسسة لفرقة ، يفترض أن تكفح الارهاب ، فنو الك تجهل هذا ، دعنى احبرك برجل ، ان ابة عملية ارهابية متقة ، تستغرق بين دقيقتيل وشلات دفائق على الاكثر ، وهذا يعلم ان فرفتكم الرابعة سنصل بعد اربع دقائق مل التهاء العملية الارهابية بالله من معدل ممتاز ا

كظم رئيس فرقة الطوارى عضبه ، وهو يقول .

- لا بنس يا ادون ( بلو ) من الطبيعى ال تمندك وظيفتك الحق في السخرية من الاخرين بعض الوقت ، ونكن الشيء الذي تعلمته دوما ، هو ال من بضحك أخيرًا يضحك كثيرًا .

العقد حاجبا (دافید) فی شدة ، و هو بردد ·

د نعم من بضحك اخبرا بضحك كثیرا
ثم لوع بدراعه ، صافحا :

میں اعرب عن وجهی ، واکتب می بدلونت فی تقریر ل ، اما تا ، فساعتمد علی رجال حقیقیین

احتقن وجه ربيس الفرقة هده المرة ، وهو يقول . \_ حسن يه ادون ( يلو ) اتعشم ان ينجح هولاء

الرجال المقيقيون ، فيما فشلت فيه الت

تم استدار باستوب عسكرى ، وهو يستطرد ، فى صرامة تحوى رنة ساخرة :

\_ فذلك الجسوس ما رال حرا طليقا

شعر (دافید) بغضب هادر ، بتصاعد فی اعماقه ، و هو بصفق باب منزله خنف الرجل ، تم باتفت الی زوجته ، هاتها .

\_ النعلية !

القت نظرة باردة عليه ، وهي تضع كيس من الثلج على راسها ، قبلة

ـ ماذا ستفعل هذه المرة ١٠ هن ستستشير ذلك الكمبيوتر ١٠!

أحابها في صرامة .

- ولم لا "

ثم اشعل جهاز الكمبيوثر الخاص به ، مستطردًا .

رائی ، علی عکسکم ، أومان تمامنا بالتکلولوجیا والنقدم

عمعمت ، وهو يضرب ازرار الكمبيوتر في عصبية \_ ومن يرفضهما "ا

ونهضت إليه ، متابعة :

- كن ما في الأمر هو النبي لا اومن بقدرة الكمبوتر على منافسة العقل البشرى ، في امور التحاور والتناحر ربم في تصويب الإهداف ، أو الرياضيات ، أو الفيزياء ، ولكن ليسس في الامور العقلية البحة

قال في حدة ،

م وماذًا عن ذلك الكعبيوتر ، الذي هزم بطر العالم في الشطرنج عد

هزت كتفيها ، قاللة .

- الشطرنج له قواعد محدودة ، لا يمكن الخروج عنها ، ونقطة تفوق الكمبيوتر هذا هو قدرته على حفظ ملايين المباريات السابقة ، وحفظ كل خطوة ، منذ بداية المباراة ، ولكن من المؤكد أنك ستريكه تماما ، لو كاتت النعبة بلا قواعد ، تماما مثل لعبتك مع ( أدهم صبرى )

أجابها في حزم ، وهو يراجع كل الثنائج ، على شاشة الكعبيوتر :

- كل شيء في الوجود له قواعد حتى مخافة القواعد بشكل دائم هي أيضًا قاعدة تابتة ، يعكسن الرجوع إليها ، وأنا واثنق من أن هذا الكمبيوسر سيتحول في النهاية إلى أقوى خصم لذلك المصرى تنهدت ، وهي تجلس على مقعد قريب إليه ، قائلة .

- اسمع با (دافید) . دعنا لا نخدع أنفسنا أنت وأنا قرأنا منف (أدهم صبرى) هذا ، منذ بدأنا عمننا في (الموساد) ، وكلانا بدرك جبدا مدى قوته ومهارته ، وقدراته المدهشة اللا محدودة ، حتى إننا كنا ، على الرغم من كونه عدواً ، نعتبره مثلاً أعلى ، وقدوة نتمنى الوصول إليها والاحتذاء بها

وهزئت رأسها ، قبل أن تتابع :

مل تعلم لقد فشلت فى التعامل معه اليوم الأن جسدى كله كان يرتجف الفعالاً ، منذ وقع بصرى عليه ..

النفت اليها في استنكار غاضب ، إلا أنها لم تنتبه إلى ملامحه ، وهي تكمل :

لم أصدَق أنه هو . لقد كان تنكره في هيئة (جولدمان) مذهلا ، حتى أتنى أنا نفسى كدت أقسم أنه (جولدمان) مذهلا ، حتى أتنى أنا نفسى كدت أقسم أنه (جولدمان) الحقيقى ، وان شينا ما قد دفعه لخياتننا ، على نحو ما ، وعندما واجهته ، وصوبت إليه مسدسى ، لم أتصور لحظه أننى أستطبع الطفر . . .

هنف في حدة :

ـ لسادًا ؟! إنه مجرد رجل ، أشارت بسبًابتها ، قائلة : ـ ليس رجلاً عادبًا يا ( دافيد ) صاح محتفًا ؛

ـ بل مجرد رجل عادی .

مالت نحوه ، قائلة بابتسامة ساخرة :

مخطأ با (دافيد) مخطأ من لا تنس القاعدة الذهبية في عملنا لا تهون من قوة خصمك أبدا ، وإلا خسرت معركتك أمامه .

ثم عادت تتراجع ، مضرفة :

- فلتعترف إذن بالحقيقة ، ويأن (أدهم صبرى) ليس رجل مضايرات عاديًا ، فنو أنه كذلك ، لكان هذا

يعنى أنبا افشل جهاز مخبرت فى العالم كنه ، ما دام رحل مخبرات عادى يفعل بنا كل هذا ، ويتبر اقصلى درجات غصبنا وجنوب ، تم يفلت من على هذا النحو ، فى قلب أرضنا وعالمنا ..

العقد حجبه في شدة ، وهو يستعع اليها في توتر ، وهي تتابع :

\_ الأفضل إذن ال تعترف بقوته وقدراته ، وال نبني حطتنا على هذا الاساس اليس كدلك ؟!

ازداد انعقاد حاجبی (دافید) ، ورفع سیابته لیداعب ذقته ، وهو یفکر فی عمق ، قبل ان یدیر عینیه الیها ، قاتلاً :

> \_ هل تعلمین .. أنت علی حق تماماً . ابتسمت ، قائلة فی دلال :

> > \_ اشعرك .

استدار الى الكمسوتر في حماس ، مكملا :

ـ لقد أسأتا تقدير ( أدهم صبرى ) بالفعل ، على الرغم من كل احبراء ت الامن ، التي أحطت بهب ( استرائيل ) كلهب ، و ( تبل ابيب ) خاصة ، و الاستحكامات المدهشة نابيت الكبير ، التي يستحيل

معها بلوغ زنزانة (قدرى) هدا فقد تعامل معه باعتباره شبيا فذا ، خارقا للعالوف ، لا بد ان تواجهه سجهزة الكمبيوتر ، والتكبولوجيا ، والنبيرر ، وكس ما لا تستخدمه في الطروف العادية

وبضغضة زر ، أغنق حهاز الكمبيوتر ، دون اتباع الاجراءات التنظيمية المعتادة الله هد واقعا ، وهو يستطرد في الفعال :

- ولكن الحقيقة ان (ادهم صبرى) محرد رجب مخدرات ربما كان فذا مدهند، ولكنه هي البهاية محرد بشر، يمكن ان يحتفى هذا او هاك ، ولكنه ان يتلاشى قط،

والتقط سماعة الهاتف ، ودق ازراره في سرعة ، وهو يقول في حزم وصرامة :
- فالبشر لا يتلاشون دون أثر ،

ع) من الحظ عراق جهار التمبيوتر فعاة عن اثناء النعامل معه الله هد يودي في المعتبد الى اللامل بعض وحداله او حلاياه الرئيسية على بحو يعرف باسم ( Lost Clasters ) ، قده فالله على بحو يعرف باسم ( المهاد على المرامح العاملة فالواجب ، قبل اعراق العهار ال يتم الهاء عن السرامح العاملة واعديه الى حالته الاولية الد الهاء عمله بالواسية الصحيحة

لم تفهم ما يعنيه بالتفاضته المفاجنة هذه ، إلا عندما بدأ يتحدث لغريقه الخاص ، قائلاً بلهجة امرة حاسمة :

\_ اسمعنی جیدا یا (بن عازار ) أنا (بلو) أحضر القريق كله ، وأبلغهم هذه الأوامر الجديدة . أريد كثيبة كاملة من الكوماتدوز ، لتمشيط ( تل أبيب ) کلها سنفتش کل حی کل شارع . کل بیت يل كل شير فيها .. أغلقوا مخارجها ومداخلها بالا استثناء لا دخول أو خروج ، مهما كاتت الأسباب وكل حي يتم تفتيشه يغلق تعامًا ، وتعلن فيه حالة حظر التجوال أطلقوا السار على كل من يضالف الحظر ، دون إنذار أو تحذير . سيتم التفتيش من الخارج إلى الداحل ، بحيث تحكم الحصار في كيل حطوة أوراق الهوية كلها يتم فحصها بوساطة خبراء اجذبوا كل اللحى والشوارب، لتتيقنوا من أنها حقيقية . افتلوا كل من يستخدم لحية أو شاربا مستعاراً ، مهما أعطاكم من تبريرات - هل سمعت ما فكت ه وسجنته يا (بن عازار) ؟! عظيم . نفذ فورا

أنهى عدارته ، وأنهى معها الاتصال في عنف ، فهنفت زوجته ميهوئة :

ـ يا للشيطن! ما الذي فعلته يا رجل ؟! إننى لم اكن أقصد ربع هذا ، عندما قلت ما قلته ؟! أجابها في صرامة :

لن أسمح لـ ( أدهم صبرى ) هذا بصفعنا مرة أخرى أبدًا ،

هتفت به :

- تسمح او لا تسمح ليس هذا هو المهم ألم تدرك ما فعلته ١٠ لقد أشعشت حالمة طوارئ قصوى ، لم تشهدها (إسرائيل) قط ، منذ حرب (السويس) ، على نحو سيثير حقيظة الجميع . التجار ، ورجال الاعمال ، والأطباء ، والمرضى ، وكل من يحتاج عمله إلى سهولة الحركة ، أو السفر من وإلى (تل أبيب) ، وعلى رأس هؤلاء رجال الحكومة والسياسة وكل هذا دون الرجوع إلى رؤسانك ، على الرغم من أن موقعك لا يتيح لك هذا قط .

امتقع وجهه ، وهو بتمتم \_ يا للشيطان 1

ثم التقت إليها ، صارحًا في غضب :

\_ أنت دفعتنى إلى هذا الت استفرزت مشاعرى ، ودفعتنى إلى هذا التجاوز ،

## صاحت په :

\_ لا تلق أخطاءك على المفترض الك صحب المحكمة والقرار ها هو ذا الهاتف امامك اتصل برجالك ، وألغ أوامرك هذه .

## صرخ:

- ألغيه ١٠ بعد خمس دقائق قحست من القائها ١٠ ألا تدركين من يعكن أن يعيه هذا ١٠ اللى شخص أحمق مندبذب . لا يدرى منا الذي يفعنه ، ولا اى قرار ينبغى اتخاذه ، حتى أنه يعلى الطوارى القصوى ، ثم يلغيها بعد دقائق معدودة .

وعض شفتيه في عصبية ، مستطردا

- المأساة الاكبر أن كل الاوامر ، التى تتم عبر هذا الرقم الخاص ، يتم تسجيلها ، للرجوع إليها كسند قاتونى فيما بعد ، وإذا ما اصدرت أمرا بإلعامها ، فلابد أن يتم هذا عبر الرقم نفسه ، ليتم تسجيل الناريخ والساعة أيض ، وهذا يعنى ان يتم تسجيل القضيحة رسميًا .

السعت عيناها في ذعر ، وهي تلقى نفسه على أقرب مقعد اليها ، وتلوّح بيدها بلا معنى ، مغمغمة

بين الشيطان الها مصية اكاراتة الامرالس يستفر تك الفات التي تحديث عها فحسب، والما سيستفر على راسهم رجال الصحافة والاعلام، وسيتحول الامر الى فصيحة علمية، وصحة اعلامية، لا يمكن إخمادها إلا بالله .

بترت عبارتها دفعة واحدة ، والسبعث عيدها على الحرهما ، في ارتباع اكتر واكتر ، فسائها في عصبية بدالا بمادًا ؟!

ادارت عینیه الیه ، وارتجعت شعته ، و هی تحیب د پکیش قداء ،

التعض حسده في عنف ، وخيل اليه ال ساقيه تعجر ان عن حمله ، فهوى بدوره على مقعده ، وهو يهمهم بكنمت غير مفهومة ، قبل ان يدفن وجهه بين كفيه ، قائلا في مرارة :

> \_ يا للكارثة ! ماذا فعلت ينفسى ؟! قالت بصوت أقرب إلى البكاء : ... كان ينبغى أن تترورى .

#### هنف :

۔ وٹکئٹی مومن تماما بان ھڈا سیحکم فیضیت علی

دُنْكُ الشَّيْطُانَ النَّى مَقْتَلَعُ نَمَامَ بِمَا امْرَتَ بِلَهُ ، ولكنْنَى احشَى بالفعل نظرية كَبِسَ الْعَدَاءَ هَذُه

هزئت رأسها ، قائلة :

\_ يتبغى أن ....

حثرت عارتها مرة خرى بعثة ، فهنف بها في عصبية :

ماذا هاك هذه المرة ١٠ مصبية اكبر ١٠ اعتدلت بحركة حماسية مباغنة ، وهى تقول المراق ١٠ الله التسحص الذي اجرى الإتصال ١٤!

أجابها في حدة :

- قلت لك ال كل المكالمات على هذا الرقم الحاص ، يتم تسحيله ، وتحديد تاريخها وساعتها ، و قاطعته في حماس :

> - ومادا " كل هدا لا يتبت الله صحب الامر أشار إلى عنقه ، قائلاً :

> > \_ ومادًا عن الصوت ؟! هه .

مالت تحوه ، قاتلة في خبث :

هنا من يمكنه تقليد الاصوات بدقة مذهنة

السعت عبده عن اخرهم، عدما فهم ما نرمس اليه ، وحدق في وجهه لحظة ، قبل ان يتراجع في مقعده بيطء ، ويعقد حجبيه في شدة ، تم يلتقط سنت الهاتف بالقاكيد نقد كال هذا بالفعل ، والكبر يعلم هذا الال ، وان يكول من العسير عليه ان يضيف وصلة ما إلى أملاك الهاتف ،

رفعت احد حاجبيه ، قائلة بالسامة ماكرة \_ أعتقد أن لدى وصلة كهذه بالفعل ،

الطلقت من حنف صحكة محتجلة ، بدا فيها الرتياحة واضحًا صافيًا ، وهو يقول :

.. عظیم فی هده الحالة بمكسا ان نترك الأصور تمضی ، وان يتم تنفیذ الاوامر بانفعی ، فاما ان تفصح سياسة السوار المحكم هذه فی الایقاع بدلك الشيطان ، فيهنی الجميع صاحب الفكرة العبقریة ، او تفسل فی هذا ، و هدا ما اصر علی الله لن بحدث ابدا ، فيبحث الجميع عن كبش القداء ، ولا يحدون سوی الهدف نفسه السيد (ادهم) (دهم صبری)

قالها ، والفجر صحك مرة احرى ، وعساركته زوجته ضحكته هذه المرة ، و ·· ٢ - السحوار ..

امست (قدرى) الجرء العنوى من كرشه فى ألم ، واطلق من اعمق كياله زفرة منتهبة ، وهو يهتف بكل محط وغضب الدنيا :

كن يتحدث ، وهو يجنس في ركن الحجرة ، ويسداه تعملان في سرعة ودقة ، نصنع شيء من ، بكل ما حصل عليه من عينات ، من اجازاء حجرته المختلفة ، قبل ان يحليها الاسر البليون من الاتات تمامًا ، ويتركونه ليرقد أرضًا ..

وبشىء من الاعجاب ، قلّب تحقله بين أصابعه فيى حرص ، مغمغنا :

\_راتع.

ثم اخفه فی طیت تیابه فی خفه ، مستطردا \_ أتحثتُم أن تؤذی دورها جیدًا .

ولحركة سريعة ، التقط (دافيد السماعته ، وهو يقول :

ـ ( دافيد بلو ) .

اتده صوت معاونه (بن عزار) ، وهو بهتف -ـ سیدی نقد عترو عنی ادول (جوندمان) اعتصرت صابع (دافید) سماعة الهاتف ، وهو بهتف قی اتفعال :

\_ عتروا عليه "

أجابه ( بن عازار ) في عصبية :

- نعم یا ادوں (بلو) ، ولکن یا اٹھی الن یمکٹ ان تصدق لن یمکٹ ان تصدق ابدا و هوی قلب رجل (انموساد) بین قدمیه منتھی العف





لم يكد يتم عبارته حتى الفتح باب الجحرة ، وبرر عبده رحل الموساد ( إفرام ياهو ) ، وهو يبتسم التسامة و ثقة

لم يكد بنم عبارته ، حتى العنح باب الحجرة ، وبرز عنده رحل الموساد ( افرام ياهو ) ، وهو يبنسم ابتسامة واثقة ، قائلا :

- اهلا يا سيد (قدرى ) كيف كانت ليلتك ، على هده الارصية الرطبة " هل معت حيدا ، وخاصمة مع معدتك الخاوية ؟!

تحاهل (قدرى) عدراته وسعلته ، وهو ينتقط نفسه عميقا ، ليملا كبانه برانحة دلك الطعام السهى ، التي ملات المحدرة ، مع الفتاح دلها ، ثم اعتى عبيه ، في محاولة لكثمال صرحات معدته ، وهو يقول باقد افلت (ادهم) منكم اليس كدلك " السعت عبد (افرام) لحظة ، وارتجفت شعده ، وهما تعقدان ابنسامته الواثقة ، قبل ان يبدل جهدا الاستعادتها قي سرعة ، وهو يقول :

\_ إنها مسألة وقت .

الفحرت ضحكة (قدرى) علية مجلجلة ، حتى ال جسده كله رئح معها ، وتحاصلة معدته الحاويلة ، فحتقل وجه (قرام) في شدة ، والقلبت سحبته في عطب ، عدم اعقب (قدرى) ضحكته بهدف سخر

\_ هذا ما تقولونه دانمًا . أجابه (إفرام) في حدة :

- لم تعد محرد اقبوال با سید (قبدری) نقد تحوثات اللی افعال و اجبراءات علیقة ، لم تشهد (نسابیب ) لها متیلا ، فی حیاتها کلها هز (قدری) کنفیه ، قابلا فی سخریة .

ے هذا امر طبیعی ، فکعادیّه ، کلما هیط فی مکان ما ، \* فهو بقلبه رأستا علی عقب ،

ثم قهقه مرة اهرى ، قبل ان يضيف

\_ ولن بحد بالطبع اقصل من هذه الارض التى تحتلونه ، ليمارس فيها هوايته المحلية قال ( إفرام ) في غضب صارم :

- رجنگم لا شال له بهذا یا برمین النقاهات النا حل من فعلها نقد قررا ان تحکم حصارات حوثه، حتی بحثیق داخل سوار محکم ، لا فتاك منه هر (قدری) كتفیه مرة احری ، وهو یقول - وتقول اله لا شال له بهذا "

نم الطلق بضحت مرة اخرى ، ويقهقه بصوت مرتفع ، على نحو استفر الاسرائيني بسدة ، فالدفع نحوه ، وهوى على وجهه بصفعة قوية ، صارف

\_ اكرس ،

التفض جسد (قدرى) في عنف، مع تنك الصفعة،

واحتقن وجهه نشدة ، من فرط العصب والانفعال ، في حين واصل الاسرابيلي في حدة

من تغرب شمس اليوم ، حتى تكول الله وقادتك في ( القاهرة ) ، قد الركتم ان العلت مع الاسر البليين لا يودي إلى الربيح قط ، حتى ولو كال العابث هو الفضيل رجالكم اليوم ، ومنع غيروب الشيمس ، سيصدح اسطورتكم في قبضتنا ، وعندلذ

النمعت عيده ببريق وحشى عجيب ، وهو يعتصر قيضته يكل قوته ، مستطردًا :

\_ بينسجقه سحقا ،

حدق (قدرى) في وجهه لحظة ، في غضب هدر ، قبل أن يهب من مكاته ، صائحًا :

- كيف تحرو على صفعى ابها الوغد الحقير "
اتسعت عيت ( افرام ) في دهشة ، لم تلبت ان
التخت في غضب ثار ، وهو يهتف

\_ هل جننت يا برميل الـ ...

قبن ان يتم عبارته ، وتب (قدرى ) بدوه بغتة ،

وهوى عنى وجهه بصععة عنيفة ، اودعها كل غضيه وسخطه وثورته ..

وكاتت مفاجأة مذهلة ..

نقد تلقّی (اقرام) الصفعة ، فاندفع جسده اللی الحلف فی عف ، وارتظم بالحرس الخاص بالحجرة ، لیدفعه معه خلف ، ویصطدم الاثنان بالجدار ، شم بسقطان أرضاً علی نحو مضحك ..

وصرخ ( اهرام ) ، وهو يقفز واقفا على قدميه ، ويده تبدفع نحو المسدس الكبير ، المعنق تحت ابطه - أيها الـ ....

وقبل ال تبلغ بده مسدسته ، او تکتمل عبارته ، الترع (قدری) شبه من ثبابه ، و هو بصرخ .

اخرس .. إياك أن تكملها .

تحمدت بد (افرام) فی موضعها، واتسعت عیده فی ذهول، وهو بحدق فی القتبلة البدویة، التی بیسک بها (قدری)، فی حین التفص الحارس، وحاور آن برفع فوهة مدفعه الائی، لولا آن صاح به (قدری):

\_ القه يا رجل القه والانسفت المكان كله

تردد الحارس تحظة ، وهو يحدق في القنينة بدوره ، فأشار إليه ( إقرام ) بيده ، هاتفا : \_ ألقه يا رجل ،

ب مستعمل ،

ردُّد الإسرائيلي في دهشة :

\_ مستعمى ؟!

أجابه في حدة :

- نعم .. ألق مسدسك .. ألقه أو ..... هنف ( إفرام ) ، وهو يشير إليه :

\_ سأفعل سأفعل باسيد (قدرى) فقط لاداعى تمزيد من التوتر اهدا ، وسيسير كال تسىء على مايرام

قالها ، ویده تمتد إلى مسدسه فى حذر متوتر ، فقال (قدرى ) فى صرامة :

- استخدم سبابت وابهامت فقط، والنقط المسدس بمنتهى البطء والحرص، والقه أرضا، تحت قدميث تمامًا، ثم ادفعه بقدمك تحوى،

ثم صرخ فجاة :

۔ هيا

سرى التوتر فى كم خلية من خلايا ( افرام ) .
وهو يجذب مسدسه ، وينفذ كل ما امرد به (قدرى ) .
الذى التمعت عيناد فى طعر ، وهدو يديرهم الى
الحارس ، قائلا يلهجة آمرة :

\_ أحضر مقعدك ، وماندة الطعام .

المقعد في لهفة ، وتطلع الى الطعام في سراهة سديدة ، فتمتم ( إفرام ) في حذر :

\_ سيد (قدرى ) الرك هذه القبيلة ، واعدك ن

قاطعه (قدرى ) في صرامة :

\_ اخرس ،

تم اشار الى ركن الحجرة البعيد ، مستطردا فى ددة :

ـ حد حارست ، واجنسا هاک فی صمت ، حسی انتهی من طعمی

اطاعه الاتنان في عصبية ، في حين وضع هو القنبة عنى المادة في حرص ، وانقض على الطعام في المادة في حرص ، وانقض على الطعام في نهم وشراهة بلا حدود ، وراح يملا معدت المنتهفة بكعيات هائة منه ، في سرعة مدهنة ، السعت لها عيون الرجلين عن اخره ، فؤدرد ( افرام ) لعابه في صعوبة ، وقال في عصبية

ــ نو انتى فى موضعا ، لما اصعت الوقت فى تتول الطعام ، وليادرت بالقرار من هنا على الفور

أجابه ( قدرى ) في سخرية :

- الفرار من هد ۱۰ نست غب لاسعى الى هذا ايها الإسرائيلى ، فات أعلم حبدا مدى ما تحبطاون بسه المكان من قوة وحراسة ، وادرك أثنى ، فور خروجى من هذه الححرة ، ساصبح تحت عيون الات المراقبة في الممرات ، وسيدرك الجميع ما يحدث ، وعندلذ لن اخرج من هنا حيا ، حتى ولو كنت امثلك كل فتابى العالم ،

قالهما ، والتقط زجاجمة ميده غزية صغمة ،

وراح يقرغها في جوفه ، عنى نصو جعن الرجلين يتساءلان . أما زال هداك مكان للمزيد "!

وبينم ينتهى منها ، ازدرد ( إفسرام ) لعابه فيى صعوبة ، ليسأله :

\_ من هنا يعمل لحسابكم ؟!

هز (قدرى) كنفيه ، وهو يعيد الزجاجة إلى موضعها ، ويتراجع في مقعده الصغير ، ليربّ على كرشه في ارتياح واستمتع ، مجيبا

\_ على حد علمي ، لا أحد .

سأله في حدة :

\_ من ابن حصلت على هذه القنبئة إذن "! أدار (قدرى) عبنين عابثتين إلى القنبلة ، قاتلا بلهجة ساخرة :

19 010 .. 01 -

تم شار بإيهامه ، مستطردا بضحكة كبيرة :

\_ من هنا .

ردُد ( إقرام ) في حدر متوتر :

ے من متا 15

قهقه (قدرى) ضاحكًا في قوة ، وهو ينتقط القنبلة ، مجيبًا :

ـ نعم من هن إنها تبدو جميلة للغاية الولا عيب واحد قيها .

ردّد ( إقرام ) في عصبية أكثر :

ے عیب ۱۶

القاها (قدرى ) تحوه بلا مبالاة ، قابلا .

\_ بالتأكرد ، فهي هشة .. للغاية !

تراجع الحارس في ذعر ، وهو يطلق شهقة قوية ، في حين قفر ( افرام ) من مكانه صارحا

ـ يا للشيطان !

وتحت قدميه تماما ، ارتظمت القتبلة بالارض وتهشمت في عنف ..

ومع ضحكة (قدرى) الساحرة المجلجلة ، تعلقت عينا الرجلين بكومة الحطام ، التي بدت أسبه بقطعة من الكريم المثلج ، سقطت أرضا ، بمختلف ألواتها . ومن أعماقهما ، تصاعد غضب هالل

غضب جعل (إفرام) يرفع عيدين مشتعلتين الى (قدرى) ، هاتفا :

\_أيها الـ ....

قاطعه (قدرى)، قائلاً في سخرية

معلى الاقل امتلات معدتى بالطعام والعجر يقهقه ضاحك اكتر واكتر ، بكن استعتاع الدنية ..

لعد الله الله الله الله المضايرات المضايرات المضايرات المصرية يمكنه خداعهم ..

و إلى أقصى هد ..

\* \* \*

م ما الذي يحدث هنا بالضبط ؟! ه

هنف رئيس الورراء الاسرائيلي بالعبارة في غضب، وهو يستقبل مدير ز الموساد ) في مكتبه ، فارتبيعت التسامة هادلة على شفتي المدير ، وهو يتساءل \_ وما الذي يحدث ؟!

لوح رئيس الوزراء الاستراتيلي بذراعه كلها في الهواء ، على نحو سوقى فظ ، وهو يقول في حدة شرسة :

\_ هنال اجراءات سديدة التعسف، تتم في رتل ابيب ) ، دون مبرر واضح حضر تجوال واغلاق المداخل والطرقات ، وتعتيش الجميع بلا استثناء ، وأسبء احرى كثيرة كثيرة من فعل هذا بحق الشيطان ؟!

ارئىمت لىئىدمة خبيئة على شعتى الرجل ، وهو جيب :

ـ أن والق من أن السيد رئيس الوزراء لديه اجابة كاملة للسؤال .

هتف رنيس الوزراء:

بالتأكيد .

ثم مال الى الامام ، مستطردا في عصب

إنه أحد رجالكم ..

وقلُب قى بصعة أوراق امامه ، قبر ال يصيف في ددة :

- رجل یدعی (دافید بنو) هل تعرفه ۱۰ اجابه مدیر الموساد ، و هو بیدن قصاری جهده ۰ للحفظ علی هدونه :

- اللي اعرف كل رحالي جيدا ، و ( بلو ) هذا احد أفضلهم على الإطلاق .

قال الرجل في عصيية :

- عظیم ثری هل تعلم ایصت لماذا اصدر احد أفضل رجالك أمراً أحمق كهذا ؟!

تم مال الى الأمام ، مستطردا في حدة

- وهل استشدرات قبل اصداره " وتحولت حدثه الى تورة عليفة ، وهنو يواصب صارخًا :

له الله لا تدرى مادا صالبي ، منذ بدات تاك الاجراءات السحيفة عشرات الشكوى والاتصالات الهنقف يدى بلا انقطع وررء ديكومسيون عسكريون رجال اعمال وسيسلة ، وصحافية ، واللعنة على هده الفية الاخيرة الهم مثل الفيران الصعيرة . عدما يتسال واحد منها اللي منترك . تحتاج السي هارب توويلة الأهراهلة منله الكليل يتساءنون عما يحدث ، وليس ندى تفسير واحد اقدمه لهم حتى الربيس بفسه ، ثم امثك لسواله جوايا صمت مدير الموساد لحطة ، قبل أن يحبب في حذر ، وهو يزن كل كلمة من كلماته بمستهى الدقة - رجالی تلفوه تدریبات مدهشبة یا سبیادة رئیس الورراء ، ولديهم خبرات عسكرية لا يتطرق اليه

هب رئيس الوزراء من مقعده ، واحتقى وجهه بشدّة ، وهو يهتف :

ـ حبرت عسكرية " مادا تعلى يا رجل " ما الدى تشير اليه الام تلمح بالصبط " الحبرات العسكرية ليست ضرورة حتمية ، ليدو المرء لاجما ومتفوق

ابتسم مدير (الموساد) ، الدى بدرك جيدا الله ليست تربيس النورراء الاسترابيلي ادلسي خبيرات عسكرية ، خبلال تريخه الطويس ، قبل ال يحتسل منصبه الحالي ، بعد تركه لمنصب مندوب (اسرابيل) في الامم المتحدة ، وقال محاولا تهدية الموقف

- بالتاكيد با سيدة رئيس الوزراء بالتاكيد ، ولكن في عملهم فقط ، تبدو الخبرات العسكرية رصيدا ممتازا ، يدعو للتمييز في طبيعة عملهم فقط

مطرسس الوزراء الاسرائيلي شفتيه ، وهو يعود إلى مقعده ، متمتمًا في عصبية :

د نعم .. في طبيعة عملهم فقط .

ثم استطرد ، مستعيدًا حدثه :

\_ ولكن ما صدة خبر أتهم العسكرية بما يحدث هي (تل أبيب) ؟!

أجابه مدير ( الموساد ) في سرعة :

ا ما اردت قوله ، هو ان حير انهم العسكرية تو هلهم

بر هو بالفعل اكثرهم قوة ولخطورة ، عبر التاريخ كله .

> هنف رئيس الوزراء مبهونا : \_ من هذا ؟! ( جيمس يوند ) ؟!

اطنَّت نظرة ازدراء من عينى مدير المضابرات ، وهو يتنهد ، قائلا :

- ( جیمس بوند ) عمیں بریطانی ، ولیس مصریا یہ سیدة رنیس الوزراء ، و هو مجرد شخصیة رواتیة ، ابتکره، رجل مخابرات بریطانی بحری سابق (\*) ولکن الشخص الذی بتحدث عبه حقیقی تمام ، و هو رحل مخبرات مصری شهیر ، یدعی ( اُدهم صبری ) ردّد رئیس الوزراء فی انبهار :

\_ ( أدهم صبرى ) .. يا للشرطان ا سأله مدير ( الموساد ) :

- اه هن تعرفه يا سيادة رئوس الوزراء "ا هز ربيس الورراء رأسه لقيا ، وهو يقول - لم أسمع اسمه قط ، قال مدير ( الموصاد ) في ضيق :

ر م تا ـــرحل الـــتحيل ١٧٣ ر الــتحيل ) ]

لاتخاذ قرارات قوية ، في ظروف خصة جدا قرارات قد لا تبدو طبيعية او مالوفة ، الا اله تتناسب تماما مع طبيعة الموقف وملابساته

قال رئيس الوزراء بوجه محتقن : \_ اى موقف هذا ، الذي يحتُم الخاذ إجراء معقد

كهذا ؟!

أجاب الرجل في حزم صارم :

\_ چاسوس مصری ،

حدیث العبارة اهتمام رسیس الوزراء فی شدة ، فکرارها فی توثر :

ـ چاسوس مصری ؟!

ثم عاد يهنف محتقنا:

- وهل أشعنتم هذه الفضيحة ، من أجل جاسوس مصرى واحد ١٠ واحد ١٠ كيف يمكننى أن اشرح هذا لربيس الجمهورية ١٠ للسفير الامريكى ١٠ أو حتى لرجال الصحافة والإعلام ١٠

أجابه المدير في صرامة :

- إنه جاسوس واحد بالقعل ، ولكنه ليس جاسوسا عادي إنه واحد من اقوى رجان المخابرات في العالم

<sup>(\*) ﴿</sup> ثَيَانَ قَلْمَتْجَ ﴾ -

\_ هدا واصح ب سيادة رئيس الوزراء واضح للغية

سأله الرجل في عصبية ـ ماذا تعنى يا هذا ؟! أجاب مدير ( الموساد ) في مرعة :

- لان أعمال المذبرات تعتمد على السرية البائغة بالطبع .

تراجع رئيس الوزراء ، متمتما :

\_ آه .. هکڏا ۔

تبع مدير (الموساد) بنفس السرعة المهم أن ذلك الجنسوس المصرى قد نجح في دخول (ثل أبيب)، وبدأ يسخر من رجالنا فيها، وكأته يتعمد استفزازنا وإثبات فشلنا في إلقاء القبض عليه ؛ لذا فقد كان من الضروري أن نظفر به بأي ثمن ، وإلا أصبحت فضيحة ،

زمجر رئيس الوزراء ، مغمضا :

\_ لقد أصبحت فضيحة بالفعل -

هز مدير ( الموساد ) رأسه ، قدلاً -

\_ ليس بعد إنها الان مجرد تساؤلات ليس الا ،

وریما امدرچت باعصب و سوره ، و طبه ما راست مجرد تساولات ، ستنتهی حتصا عندما ننقی القبص عنی ( ادهم صبری ) ، ونعنن ذلك عنمیا سأنه رئیس الوزراء فی تحفز :

- وماذا لو لم تفلحوا في إلقاء القبض عليه !! العقد حاجب مدير ( الموساد ) في ضيق ، وهو

يقور

\_ طبقا لكل قواعد العقل والمنطق ، يعترض أن ينجح هذا الاستوب المعقد في الايقاع به

كرر رئيس الوزراء في عدد واصرار

\_ قمادًا لو قشل ؟!

أجابه في حزم:

- عندلد سیکون من حسن حظنا ان (دافید بلو) لم یحاول استشارتنا ، قبل أن یصدر هده الاو امر سأله رئیس الوزراء میهوتا :

\_ ماذا تعنى ؟!

غمز مدير ( الموساد ) يعينه ، قاسلا

\_ العشل سيثير غضب الجميع ، وسيدفع الصحافة الى العطالبة بالكشف عن المستول عن هذه المهزلة ، وسنضطر بالطبع الى التضحية بأحد

نعت عب رئيس نوزراء ، وامتلا وجهه بايتسامة جدّل ، وهو يقول :

ـ اه كبش فداء بالطبع الما افهم هذه اللعبة تمامًا .

# وقهقه ضاحكا ، قبل أن يضيف :

- هر تعتقد أن رجلت الافضل ( يلو ) هذا ، سبيدو كيث فيداء مناسبيا ، عدما تقدمه للصحافية والمستولين ، على طبق من ذهب ال

هر مدير (الموساد) كنفيه وقد في خبث والعد الصدر تلك الاوامر بالفعل البس كذلك الواشر واشترك الاثنان هذه المرة في صحكة طويلة ضحكة تحمل كن الخبث والمكر والدهاء السياسي ...

### \* \* \*

الدفع (دافيد بلو) ، في توتر شديد ، الى تنك الحجرة ، التي يرقد فيها (مابير جوئدمان) ، في قسم الطوارئ ، في المستشفى الصغير التابع لحهاز (الموسد) ، في قلب (ثل ابيب) ، وهنف في احد الرجن ، الذين احطوا بالفراش .

- ماذا أصاب أدون (جولدمان) ؟!
اجابه احد رجال (الموساد) في عصبية
- نقد عامله (ادهم صبري) بعنف شديد، حتى
اله حظم انفه، واصاب فكه بكدمة كبيرة

القى (دافيد) نظرة على ما اصاب (حولدمان) . قبل أن يقول فى حدة :

> - ما الامر الذي أن يعكنني تصديقه اذن "أ أجابه رجل آخر :

- لقد عترنا على ادون ( جوندمان ) فاقد الوعى ، داخل سيارته الخاصة ، في شارع ضيق ، ببعد عن مقرنا الرئيسي عشرين مترا فحسب

هتف ( دافید ) فی حنق :

۔ یا ننجبراڈ ' (اُدھم صبیری) یٹیٹ لنے انے لایخشاتا ۔

تبادل الرجال نظرة متوترة ، قبل ان يقول أحدهم:

- ( ادهم صدر ی ) نفسه هو الدی ابلغنا ، اتنا سنعثر علیه هناك یا أدون ( بلو ) ،

السعت عيد ( دهيد ) عن اخرهم ، حتى كددا يقدران من محجريهم ، وها و يهتف بكال غضب واستنكار الدنيا :

18 Ja -

تبدل الرجال بطرة احرى ، قبل الرجيب احدهم \_ ( ادهم صبرى ) بنفسه يا ادون ( للو ) لقد اتصل بن ، على رقم هاتف سرى لنغاية ، وابلعد في سحرية بالغة ، الله سنجد رئيست في ذلك الشارع الجانبي ،

احمدن وجه (دفيد) في شدة ، وهو يقول له ما الذي يفعله بنا هذا الرجل " ما الذي يسعى اليه " هل اتي الي ارضنا ليسخر منا قحسب "

غمغم أحدهم متوترا:

- لقد أتى لإنقاذ رفيقه .

صاح (دافید):

منى ١٠ الله لم يسلم لهاذا قلط ، مناذ وطا ( تر اليب ) لم يقترب من البيت الكبير قط لم يبذل محاولة واحدة لالقاذ صاحب الاصابع الدهلية ، المنقى في حجرته هناك .

V a

قال أحدهم في حثر :

\_ ربما لا يعرف أنه هناك .

استدار إليه بحركة حادة ، هاتفًا :

\_ لا يعرف ماذا ؟!

تراجع الرجل في توتر ، في حين استمر هو في غضبه ، منابعًا :

- الما لا لتحدث عن احدكم ايها الاعتباء ، بل عن الدهم صبرى ) عن القوى وابرع رحس مخابرات في العالم في العالم هذا ما يبغلي ان تعلمه وندركه اولا ، حتى يعكننا أن نتجح في مواجهته لا بد أن تعلموا جميعا الله ليس مجرد رجس عادى ، واتبه يعلم حتما أين زميله الأسير ،

قال أحدهم في تردُّد شديد :

- نماذا لم يسع لإنقاذه إذن ؟! أجابه ( دافيد ) في توتر :

\_ ريما هذا ما يقعله ،

هتف آخر:

ـ كيف ؟!

العقد حاجب (دافید) فسی شدة ، و همو یشمیر بسیابته ، قائلاً :

\_ هذا ما ينبغي أن نبحث عنه .

وراح يتحرك في الحجرة شاردا ، ومتبعا ا

- ال نتساءل الماذا يقعل كن هذا ١١ وما هدف الصبط ١١ ما الذي يسعى اليه ١١ ما هدف الحقيقى من كل هذا العيث ١٤

ارتفعت في تلك التحطة همهمية (جولدمان) ٠ وهو يستعيد وعيه :

\_ این آتا ؟! ماذا حدث ؟!

استدار إليه ( دافيد ) في سرعة . وهتف

- ادون (جولدمان ) حمدالله على سلامتك ما الذي قعله بك ذلك الشيطان ؟!

لوح ( جولدمان ) بذراعیه ، وهو بعندل ، قابلا ـ اللعبة الا تدکرنی بهذا یا ( دافید ) النی أتمنی العنور علیه الان ، لاسف کیانه نسف ثم التقت إلیه ، متسائلاً قی حدة :

ے قل لی : هل أوقعتم به ؟!

العقد حجبا (دافید ) فی شدة ، و هو یقول \_ لقد أصبحت مسألة وقت .

هتف (جولدمان ) قي حدة :

\_ مسانة وقت مسأنة وقت نقد اصبحت ابغض هذه الحجة السخيفة .

ثم اعتدل جالسًا ، وهو يهتف :

۔ احضروا تیابی ارید ان آذھب الی البیت الکبیر علی الفور ،

هتف (دافید ) فی دهشه :

\_ البيت الكبير "ا ولكنت لم تستعد عافيتك بعدد يا أدون ( جولدمان ) ،

نواح (جوندمان ) بیده فی حدة ، ثم اتنقط ثیابه ، انتی داوله ایاها احد رجاله ، وراح برندیها علی عجل ، قائلا :

ے عندما بنتھی الامر ، سبکون لدسا الکثیر من الوقت للراحة المهم الان أن بوقع بذلك الشيطان المصرى ،

تردد (دافید) لحظة ، قبل ان یقول ـ ربما لا یحتاج الامر السی جهدك یا ادون

(جولدمان) ، فعدد ما يقرب من الساعة ، بدات عملية تمشيط دقيقة لعدينة ( تن ابيب ) ، طبقا لخطئة الطبواري القصوي ( ١ ) ، النبي ناقست احتمالات استحدامه ، في احد اجتماعات السابقة ، والبت تعلم الها ، على الرغم من صعوبتها وتعقيداته ، محكمة الى اقصى حد ، بحيت لا يمكن ان يعلت منها احد قط .

اجيبه (جوندمان)، وهو يعقد رباط عبقه ـ لا توجد خطة امنية تامة الاحكام هناك حتما تعرة ما ، سيتوصل اليها ذلك الشايطان حتما وعندنذ .....

ثم متر عدارته بغثة ، والثفت البه بحركة حادة ، هاتفا :

- خطة الطوارى القصوى (۱) " هر قلت الك قد استحدمت خطة الطوارى القصوى (۱) " الجاب (دافيد) في حدر وتوتر شديدين الجاب (دافيد) في حدر وتوتر شديدين القد تم استخدامها بالقعل ، و ..... قاطعه (جوندمان) ، وهو بهتف مستنكرا القصوى (أ) ؟!

امتقع وجه (دافید)، وعمقم فی ارتب، و هو یتساء فی اعدقه هی یصارح (حولدمان) بالامر الال ، ام ینج الی خطة الالکر ، والقاء التبعیة علی (داهم صبری) ، التی ایتکرته (وجته (لیلیان) " أم أنه من الافضل أن ....

فس ال يتم عبارته ، الطلق رئين الهاتف ، المحاور نفراتل (حوادمان) ، فاسرع (داهيد) ينتقط سماعه بنفسه ، كمحاولة للفرار من المناهسة ، وقال فلى ألية :

\_ ( دافید یلو ) ..

رمقه (جولدمان) بعظرة عاصمة ، وهو يرتدى سترته ، قانلا:

- حطة الطوارى القصوى (١) هـه الـك ستثير بهدا حفيظة كل اصحاب البقات السوداء في (القدس) و(تل أبيب) (\*).

 <sup>(\*)</sup> السجاب الباقات السنود ع مصطبح بطبيق هي بعض لاحدال عني الساسة والعادد او كدر رحال لاعمال لان ظلك العداد في القرل التاسع عشر و او الس العرل العشارين كامد ترتدي منترات فها ياقات منوداء عالية .



غمدت ید حولدمان) می موضعها ، و سعت آلیه ، قائلاً می دهشة در دانید ) . ، هل جننت ۱۱ . ،

رفع (دفيد) عيبه اليه بحركة حادة، واحتقن وجهه في شدد، على نحو اصاب الرجال بالقنق، فغمغم أحدهم:

ربما نجعت عطة الطوارى القصوى فى كن (جولدمان) يمد يده فى تلك اللعظة ، لينتقط مسدسه ، الدى احضره الرجال من قدع سندرته ،

وقبة ، بتر ( دافيد ) عبرته ، وهو يلقى سماعة الهاتف حالنا ، ويستن مسدسه ، صابحا قبى صرامة عصبية :

\_ إياك أن تلمسه .

تجمدت بد (جولدمان) في موضعها ، والتفت اليه ، قائلاً في دهشة :

> - ( دافید ) .. هل چننت ؟! - ا

> صاح به ( دافید ) فی حدة :

المسدس اللي احذرك ساطئق الدر بلا الدار احر المسدس اللي احذرك ساطئق الدر بلا الدار احر ابعد (حولدمان) يده عن المسدس، وهو يقول في عصبية :

\_مدا دهك يا (دافيد ) ١٠ أهو الهيار عصبي ام ماذا ؟!

اجبه ( دافيد ) في سحرية عصبية

- بل هو ضوء الحقيقة ، كما يسمونه في المقالات الأدبية ، والروايات البوليسية الانبقة ، الضوء الذي كشف أمرك الأن .

رند ( جولدمان ) في حدر :

\_ كشف أمرى

صاح به ( دافید ) :

- بالدكيد العلم من كان المتحدث الان

سأله ( جولدمان ) في حدر أكبر :

ے من ؟! - من ؟!

اجابه ( دافید ) بعینین مشتطئین الفعالا :

.. ( مانير جولدمان ) الحقيقى ،

ثم وثب نحو ( جوندمان ) ، وجذب شعره الابيض بكل قوته ، صالحًا :

\_ يا سيد ( أدهم ) .

وكاتت مقاجأة للجميع!

مفاجأة مذهلة .

سرى توتر لا محدود ، في كيان (راتسيل فريمان) ، وهي تحمل مدفعها الالي القصبير ، وتتحرك وسبط قوات الطواري ، ضمن الخطبة (١) ، هاتفة في رجاتها:

\_ لا استناءات تذكروا هدا جيدا الجميع يتم فحص اور اقهم بمنتهى الدقة القوا القبض على كل من برقض أو يقاوم ،

كانت تلقى أو امرها ، وقيها بِنتقض بين شلوعها في قوة ، وعقلها يطرح عشرات التساولات ، التي ترتجف لها كل خلية في كيانها كله

ترى ما الذي قعله (أدهم) ، ليثير حنوبهم إلى هذا الحد ؟!

كيف دفعهم إلى اتفاد احراءات لم يسبق لها مثيل ، في تاريخ (إسرائيل) كله ؟! وأين هو الأن ؟!

این بختفی ۱۳ أین ۱۲

هل يمكن أن ينحو من هذا الحصار الرهيب <sup>10</sup> هل ؟!

ومن اعماقها ، تصاعدت موجة عارمة من القلق ، تمتزج بالكثير من الرهبة والإعجاب ، وهي تستعيد كل ما قعله (أدهم) ،،

وعلى الرغم من عدادها ومكابرتها ، تمنت لو أنها قابلته ثانية ، او النقت به ، ولمو لحظة واحدة ، ثم ....

التفص جسدها في عنف ، عندما جال هذا الامر بحاطرها ، ووجدت نفسها تهتف في عصبية زائدة المحصوا أوراق الجميع بلا استثاء كانت تتحرك في سرعة ونشاط ، وتراقب الحميع ، وكأنها تتمنى ان تعثر عليه قنلهم ، حتى يمكنها القاذه ، من هذا الفخ المحكم .

ولكن شيدا ما في أعماقها جعلها تصر على اله لن يقع أيدًا بهذه السهولة ..

. لا يمكن ال يسقط مثله في فخ كهذا

مستحیل! مستحیل!

تم فجاد . وثبت الى راسه فكرة خديدة ترى أين (أديب الريس) الآن ؟! من الموكد أنه ما زال حيث تركته ، في مصنع

(كوهين)، في (يافا) ..

اذن فمن الممكن ال ينتحل (ادهم) شخصيته هذا في (قل أبيبه) ..

من سيشك في أمره عندند ؟!

الها تعلم جيدا ال (اديب ) شخصية معروفة ، في العنطقة كلها ، على الرغم من اله عربي فسطيني ربع يثير دهشتهم قليلا ، عندمنا يروه في (تب ابيب ) ، في هذه الساعة المبكرة ، وهو الذي اعتباد العودة من (يف ) في نهاية الليل ، مخمورا عابث العودة من (يف ) في نهاية الليل ، مخمورا عابث العودة من (ياف ) في نهاية الليل ، مخمورا عابث العودة من (ياف ) في نهاية الليل ، مخمورا عابث العودة من (ياف ) في نهاية الليل ، مخمورا عابث العودة من الليل التلك في امره والكن هذا الذا يدفعهم الى التلك في امره المالكيد ..

( أديب ) هو افصل شخصية ، يمكن ان يبتحثها ( أدهم ) ..

اطمأن عقلهما الى ذلك التفسمير ، فالدفعيك تحو

سيارته (الجيب)، ووثبت داخلها، والطلقت به نحو المنطقة، التي يقيم فيها (الايب)، وقنها يخفق في عنف، كما لو الها في طريقه للقاء حبيب أو محب عاشق.

ولالها قد ادركت هذا الامسر على الفور ، فقد غمفمت :

- ماذا دهاك با (راشيل) ۱۱ لقد تجوزت الثلاثين بعدة اشهر ، ولا يمكن ال تتصرفی اليوم كالمراهقات هيد تماسكی الله مجرد رجن مضابرات مغرور ومتكبر ، كم كنت تقولين دانما ، فلمدا يخفق قلدك في لهفة لرؤيته على هذا الفحو ؟!

اطلقت ضحكة عاللة ، قبل ال تضيف

- ولم لا ۱۰ عيشى اليوم مراهفتك ، التى افلتت منك في حينها دعى قلبك يخفق ، ولو مرة واحدة . في عمرك كله احطيه يشعر باته ما زال حيد خفاف ما رال ينبض بشيء اخر ، بخلاف الخوف والقلق ، المذين تنعيتين معهم ، منذ وصلت الى هنا ورهعت احد حجبيها وخفضته ، متبعة عرفه . متبعة عائم إنه يستحق .

قائتها ، واطلقت ضحكة قصيرة ، وضعطت دواسة الوقود اكثر واكثر ، وعقلها يقفز مرة احرى اللى السؤال القديم ..

ترى هل يمكن ال ينجو ( ادهم ) ، من هدا الحصار الرهيب ؟!

19 Ja

#### \* \* \*

" لا يمكننى ال التحيل ما يحدث هناك الال "
نطق الحاح ( فادى ) العبارة ، وهو يقهقه ضاحكا
في استمتاع ، قبل ال يعتدل في مجلسه ، مصيفا
الراهن على الك ستثير حنولهم الى اقصى حد
النسم ( الدهم ) في هدوء ، وقال وهو يولسي تنكره
عناية فانقة :

ـ هذا هو الهدف بالضبط با رجيل أن الله جنونهم ،

هز الحاج (قادي ) رأسه ، وقال :

- نست آدرى الهدف من هذا بالضبط، وأعلم أنه نيس من حقى أن اسال ، على الرغم من أن كس قواعد العقل والمنطق تحتم حدوث العكس ، فعندم

تكون في وكر خصمت ، لا ينبغي أن تثاير غضب وتقمته عليك اكتر واكثر

ق (ادهم) في هدوء

- هذا بالضيط ما يمليه المنطق السليم تم ابتسم في سحرية ، مستطردا

- ولهدا فما افعه يثير حنونهم الى اقصى حد قهقه الحاح ( فادى ) صاحك مرة أجرى ، وهو

ن هل مسجورين ١١

ثم اشر بنده ، مسطردا

- استویک معهم مستفر الی اقصیی حد نقد امنطعت رئیس قسم العملیات الحاصة فی (الموساد) ، من وسط کل رجاله ، وفرقة کوماندوز حاصة ، شم الفقائله الوعلی ، والقبته داخیل سیارته ، واتصلیت تحیرهم بدلک ، علی نحو اشار جنوبهم وحقیظتهم ، خاصة والیک قد استخدمت رقم هاتف ، پتصبورون خاصة والیه سری تنعیم ، ولا احد یعلمه سواهم و عندما نقلوا الرحل الی مستتلفهم الخاص ، وذهب و دفید ) ترویشه ، فجاتهم ناتصال عاجل ، ادعیت

حلاله آك (جولدمان ؛ الحقيقى ، وال الذي بين ايديهم هو آلت متنكرا

وثم يستطع منع نفسه من اطلاق ضحكة احرى ، قبل ان يتابع

ـ اراهن على الهم القضوا على الرجل كالوحوش ، وهم يتصورون الهم يلقون القبص عليك الت الما ابتسم (ادهم) في هدوء ، وهو يقون

المسلم المسلمان المسلم

فهفه الحدح (فادی ) ، فاللا

\_ هذا صحیح ، ولکن بعد ان بتصاعف جنونهم منك الف مرة

اجابه ( ادهم ) في اقتصاب

\_ بالتكيد

تطلع اليه الحاج ( فادى ) ، في مزيد من الاعصاب و الاسهار ، فس أن يعين التي الامام ، دون صارورة حقيقية لهذا ، ويسأله في اهتمام

الماديرني يحق با سيد ( دهم ) الماذ، تفعل بهم الذا ال

النفت اليه ( ادهم ) بوجهه الجديد ، فسلا \_ [تنى أطبق القاعدة العامة قحسب . غمقم الرجل :

\_ القاعدة العامة ؟! أية قاعدة ؟! أشار ( أدهم ) بيده ، مجيبًا :

- فعدة ارتبط العقل بالاعصاب والعصب الفعدة النبى تقول الله كلمب خاف السخص او غصب ، فلل ارتبطه بالعقل والحكمة النبى الير جنونهم بلاحدود ، وهذا بحعلهم يتصرفون بعصنية وانفعال ، وعلى تحو بتعارض مع كل ما تقتضيه الحكمة ويحتمه العقلل والمنطق .

ونهض من مقعده ، واتجه الى الدفدة ، متبعه الظر لما يقعلونه الان القد اعتنوا حالة الطوارى القصوى (١) ، لمحرد الهم ير عبون في الايقاع بي الظر التي اي مدى دهبوا ، لمجرد النسي قند البرت غصيهم وحيقهم الله سل بفسك اذن ، ما الذي يمكن ال يحدث ، لو ضاعفت هذا العضب مرتين على الاقل "الهم عندلة سيتدوزون دائرة المنطق التي التصرف الجنولية الحقيقية

سأنه في اهتمام : \_ وماذا سيحدث عندند ؟!

صمت (ادهم) بضع لعظات ، قبل ان يقول في

\_ سيبتصر الهدوء والعقل والحكمة

نم يفهم الحاح (فادى) شيبا من الجواب ، فطلع اليه في حيرة ، وهم بالقاء سوال احر ، لولا ان اعتدل (ادهم) ، وشد قامته ، قابلا في حزم

\_ حان وقت العمل ،

نهض الحاج ( فأدى ) ، وهو يقول

\_ فليكن يا ولدى ، وفقت الله ( سنحانه وتعالى )
التسم ( ادهم ) في هدوء عجيب ، ثم عادر المنزل
بخطوات واثقة وقامة مشدودة ..

وعنى الرغم من التوتر والاضطراب ، التأذيب سدا سوارع ( تل ابيب ) ، بسبب حملة التعتيس ، وتوابع الخطة ( ا ) ، سار ( ادهم ) في هدوء عديب ، وهو يحمل على شفتيه التسامة كبيرة هدية والفة ، و « أنت هناك ،، »

ارتفع الهدف الصارم ، معترج بصرير اطارات

(جيب) عسكرية ، تتوقّف على قيد متر وحد خلقه . فتوقف بدورد ، وصاحب الهناف يقفز من السيارة العسكرية ، ممسك مدفعه الالى ، ومتابعا في غلطة . - إبرز أوراقك .

استدار الیا ( ادهم ) فی هدوء ، و هو یقوں اور اقی ۱۱ هن نحت ح الی رویة اور اقی بحق ایها الضابط .

واتسعت عيون الجميع في دهشة بلا حدود والتفضت أجسادهم في عنف ..

قدلت الدى يرونه المامهم الكان الحر شخص يتوقعون رويته الحل هذه الطروف أخر شخص على الإطلاق ..

\* \* \*

« أحمق . . »

هدف ( جولدمان ) بالكثمة في غضب هدر ، وهو بنطئق بسيرته ، متحاوز الحد الحواجز الامنية ، في طرقات ( ثل اليب ) ، فاتكمش ( دافيد ) في مقعده ، وهو يتمتم :

- صدقتی با ادور (جوندمار) نقد کان دلت الشیطان مقتفا ، حتی آتنی نم .....

- مهما حدث ، ما كل ينبغى ال تفقد عقلك بدا الك تسير بالصبط حيثما بدفعك هو ، وهف يكمن الخطأ أكبر خطأ الك بهذا تومن له خطة متقنة ، يسمعى لتنفيذها منذ البداية .

سأنه (دافيد) في توتر : ـ أية خطة ؟!

العقد حاجبا ( جوندمان ) في شدة ، و هو يجبب الست أدرى .

ثم استدرك في عصبية زائدة :

- ولكن هناك خطة ما حنما اله لا يعب فحسب ليست هذه طبيعته .

ضم (دافید) قبضته فی شدهٔ ، و هو یقول فی غضب :

ـ الني اعتصر ذهني طوال الوقت ، في محاولة لمعرفة ما يسعى إليه ، ولكن ....

قطعه (جولدمان) فی حزم، و هو بنحرف نحو البیت الکبیر، منقب نظرة علی ساعته عقل واحد لا یکفی هذه هی الفاعدة الذهبیة

لعمل يا رجل الاكثر دقة ان تعقد اجتماعا ثعث قشدة الامر كالمعتد كل يدلى برايه ، ثم لتخدذ قدرارا جماعيًا في النهاية .

تم توقف امام بوابة البيت الكبير ، واشار لطاقم الحراسة بيده ، قائلا :

( سمالومی ) .

ابتسم قائد طاقم الحراسة ، وهو يصغط زر النوابة ، قابلا :

. \_ مرحبًا يا أدون ( جولدمان ) .

ارتفع هاجیا (دافید) فی دهشه ، عندما انفتحت البوابه ، و عبرتها سیارة (جولدمان) دون فحص او تفتیش ، ثم لم تلبت دهشته ان تحولت الی غضب شدید ، و هو یقول فی حدة :

- وماذا عن اجراءات الطوارى القصوى "" أجابه ( جولدمان ) في صرامة :

- كل شيء يسير وقعا لتلك الاحراءات قال ( دافيد ) في عصبية :

- ومادا لو ان (أدهم صبرى) هو الذي يقود هذه السيارة ، منتحلا شخصيتك "أأنم يكن هذا سيعنى اله الآن داخل البيث الكبير بالفعل ؟!

اوقف (جولدمان) سيارته ماء المبلى . قاللا ـ نو ان (ادهم صبرى) هو الدى يقود هذه السيارة . منتجلا شخصيتى ، نسسفه الرجال سبف ، قبل ان يتجاوز اسوار العبقى ،

قال (دافيد) ، وهو يغادر السيارة : \_ بأية حجة ؟!

أجابه ( جولدمان ) في حزم :

- بحجمة الله لم يستخدم كلمة السر ، التى يتم تغييرها كل ساعتين ، بترتيب عتبوانى محتض ، يستحيل التوصيل إليه مصادفة .

سأله ( دافيد ) في دهشة :

ب ومتى تم استخدام هذا الأسلوب " اجبه ( جولدمال ) ، وهو بنحه نحو المسى \_ مئذ البداية ،

ثم أضاف في صرامة :

- ولكنه يقتصر على القادة .

مط ( دافید ) شعتیه فی صبق ، و هو یقول .

\_ كيف عرفت كلمة السر الجديدة الله ، مه دامت تتغير كل ساعتين بترتيب عشواني محص ، والت لم تأت إلى هنا ، منذ أكثر من ساعتين ،

اشار ( جوندمان ) الى ساعته ، وهو يغمز بعينه ، قابلا :

- إننى أتلقَى إشارة خاصة .

حدق (دافید) فی ساعة (جوندس) ، التی بدت نه عادیة تقلیدیة ، علی الرعم من طرازها الفاخر ، ثم لم یلیث آن هزار اسه ، متعتماً :

\_ لست أفهم شيئا .

التسم (جولدمان) ابتسامة واسعة ، وهو يقول - حدا هو المطلوب ،

قالها ، وهو يدلف الى حجرته فى خفة ، فلحق به (دافيد ) ، قابلا فى شىء من العصبية .

ماذا عبقرية ، على الرعم من بسطتها الماذا لماذا لم يتم تعميمها ، بالسبة لكن العاملين هنا الم

احابه ( جوندمان ) فی صرامه ، و هو بنجه إلى خريطة ( تل أبيب ) :

ي كان هذا كفيلاً بكشف الخدعة وإفساد الأمر كله وراحع الخريطة سصره في سرعة ، مستطردا : \_ تعام مثلما فعنت يتلك الحماقة ، التي اشعلت سها ( تل أبيب ) كلها .

- قنت ك اطمعن يه ادون ( حولدمهان ) القد التحدّث من الاجراءات ما يكفس لنا التنصس من الامر كنه ، والقاء تبعيته على ( ادهم صبرى ) نفسه ، ادا ما تعقدت الأمور .

## التفت إليه في حدة ، وهو يقول :

- تصرف طفولی اکثر سخافة ، فلا یوجد دافع منطقی واحد ، لان یضیق (ادهم صبری) الحناق علی نفسه بنفسه هکذا ،

# أجابه في سرعة :

- المبرار منطقى وموجود يا ادول (جولدمال) الها وسيلة جديدة لإثارة غصبنا ، ولدفع الارتباك اللي أعمق اعماقك ، بحيث تحار فيم يستهدفه بالضبط أليس هذا ما يقعله منذ البداية ؟!

# قال ( جولدمان ) في حدة :

- هذا صحیح ، ولکن لیس بشک مطلق ، ثم إن القوادة السیاسیة ، التی سنتیر هذه البصرفات غضیها ، لا یمکنها الاقتناع بمنطقت هذا ، وبحاصة رئیس الوزراء ، الذی لا یمتانک ایلة خیرات سیسلیة او

عسكرية سابقة ، ويصر في الوقت داته على النصرف ممنتهى الحدة والعلف والصرامة ، كحبير الخبراء لم يكد ينتهى من عبارته ، حتى الدفع احد رجاله الى مكتبة ، هاتفا :

ر هل تتبعال التنفار ۱۱ هداك بت مباشر ، من قنيب شوارع ( تل ابيب ) ، حلال تنفيذ الخطة ( ۱ ) استدار ( جولدمان ) الى ( دافيد ) ، صانح في غضي

\_ أرأيت ما فعلته الـ .....

قاطعه الرجل في اتفعال :

\_ الامر لا يتعلق بالحطة (١) وتنفيدها الله لفء خاص .

هنف ( حوندمان ) ، في نفس الوقت ، الذي الدفع فيه ( دافيد ) نحو التلفاز :

> - نقاء مع من ؟! أجابه الرجل بأتقاس مبهورة:

\_ رئيس الوزراء --

هتف (دافید) و (جولدمان) ، فی آن واحد:

ـ من ۱۶

نم يكن هتفهم قد الطلق باكمله بعد ، عندم بقلت اليهما شاشة التلقاز صورة ربيس الوزراء الاسرابيلي ، بملامحه السمجة وشعره الابيض ، وهو يقف وسط أحد شوارع ( تل أبيب ) ، واضعا أحد كفيه في جيب سرواله ، وملوحا بيده الاخرى في حدة ، هتفا امام مذبعة التلفار الإسرائيلي :

ب أنا نفسى أجهل ما يحدث هذ رجال (الموساد) وحدهم قد يفهمون لماذا كل هذه الاجبراءات التعسيفية المعقدة لقد نزلت البي الشبوارع بنفسس ، دون حراسة أو اجبراءات مسبقة ، لأتبابع شبخصيا ما يتعرض له المواطبن الإسبرانيلي النسيط ، من تعننات رجال التفتيش والمتبعة

سألته المذيعة في اهتمام:

- ألا يحتمل أن يكون هذا بسبب هجمة احرى ، من هجمات المخربين العرب ، خاصة والنا قد سمعنا يعض الانفجارات في الصباح ؟!

أجابها في حماس:

- كل شيء محتمل ، فالاعصاب الفلسطينية مشدودة للعاية ، بسبب تشددنا في الأونة الاحيرة ، ويبدو أنه لا مفر من الاعتراف بقيام دولة فلسطينية

## هنف ( دافید ) مستنکر ۱

ـ ب التسيطان المن حل الرجس الالله ما يقوله يحالف سياسيه تماما بل يخالف كن السياسات الإسرائيلية المعلنة ، وغير المعلنة .

العقد حاجب (حولدمان ) في شدة ، وهو يتامع اللقاء ، في حيال هناها الرجال الاخار ، في دهشاة بالغة :

- ولكن متى عد رئيس الوزراء من ( القدس ) " اليس من المفترض أنه الأن في ....

قطعه (جوندمان ) ، وهو يرمحر فجاد ، قاللاً - هذا الرجل ليس رئيس الوزراء ،

النفت اليه (دافيد) وزميله في دهشة عصبية ، فقوح بسديته في شاشة التلفاز ، صابعا

ـ إنه هو .

النعض (دافید) فی عیف ، واستدار بعدق فی شاشهٔ التلفار فی دُهول مغمغمًا :

- 46 E

ارتمع ربين الهاتف في تلك اللحطة ، فاحتطف (جولدمان ) سماعته في نهفة ، ولم يكد يضعها على اذله ، حتى اخترفتها صرخة عصلة

4 V



لم يكن هنافهما قد الطلق بأكمنه بعلا ، عندما نقبت إليهما شاشة الندر منوره رئيس الورز ، الإسرائيلي ، علامجه السمحة وشعره الأبيص

- اية مهرئة تلك ، التي تحدث عدكم "" وعندند لم يعد لديه مقدار نرة من الشك هذا لأن صاحب تلك الصرخة الفضية ، كان هو

هذا لأن صاحب تلك الصرخة الفضية ، كأن هو عسه ، اللذى يفترض وجوده في قلب شوارع (تل أبيب) ، في اللحظة ذاتها ..

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ..

الحقيقي ..

### \* \* \*

لهث العلسطيني (غسان) في شدة ، من فسرط الامعال ، وهو يدلعه إلى احد متاجر القماش العربية ، في قلب ( تل أبيب ) ، ويهتف بصحبه الشاب \_ ( سمير ) ابن العسدس الالي " التي به بسرعة يا رجل ،

حدق (سمير) في وجهه بدهشة عارمة ، قبل ان يسارع بإعلاق باب المنحر ، هاتما في الزعاج شديد -ماذا دهاك يا رجل " هل جننت " أي مسحس هذا الذي تطلبه ، في جحيم مشتعل كالذي يحيط بن " قال (غسان) في انفعال اكثر ، وهو يندفع نحو أحد بثوك الأقمشة :

دی درصه ددرد ، د بسعی در حصیحی به همتف په ( سمیر ) ، و هو بعثر ض طریقه
 فرصهٔ لمادًا ؟!

استدار اليه ( غسان ) في شراسة ، وهو يقول \_ إنه هذا .

سأله ( سمير ) مضطريًا :

\_ من هو ؟! \_ من هو ؟!

اجابه في سرعة ، وهو يريحه عن الطريق - رئيس الوزراء الاسرابيلي أبه هنا ، في قلب المعمعة ، بلا سلاح أو حراسة ،

اتسعت عينا ( سمير ) عن اخرهما ، وهو يردد بدهشة بالغة :

ے هو بنفسه .. هنا .

تم وثب يسبق (غسان ) الى بنك الاقمشة ، ودفع الاتواب فى حدة ، دون أن يبالى يسقوطها ارضا ، واختطف من خلفها مسدسا اليا ، تاوله له (غسان ) ، ثم اخر دسه فى حزامه ، وهو يقول فى حزم :

ـ هنا بنا .

غادرا المتجر معا ، دون ان يبائي (سمير ) بغلاقه

حمدهم . و نصف بسير ن في سوارع ( تن بيب ) هي سرعة ، متحدثين الركص ، حتى لا يلفت اليهم النباه الجدود الاسرابيلين ، الدين كنظت بهم الطرف.ت ، و(سمير ) يقول لاهنا :

\_ وتقول اله للا سلاح او حراسة السي على العكس ب رجل ، السعر وكاتهم قد نقلو الحيس الإسرائيلي كله إلى هنا .

أجابه ( غسنان ) ، وهو ينهث بدوره :

\_ بِفُونُوں انهم بِبحثون عن جسوس هتف ( سمير ) في دهشة :

- جاسوس واحد ۱۰ هی یعفون کل هدا ، می احی جاسوس واحد ۱۰ اتبی اعمی فی متحر ابی میذ کبت صبب صعیرا ، ولم اشاهدهم یقعلوں هذا قط ، حتی ایم حرب اکتوبر ۱۹۷۴م

اجابه (غسال) ، وهو يتحسس مسدسه في توتر من الواضح الهم يعتبرونه جاسوسا بالع الخطورة ، إلى الحد الذي يستحق معه كل هذا -

تم توفي فحاد ، وهو يضيف بأنهاس مبهورة \_ ها هو ذا ،

قابها ، وهو يشير إلى (الاهم) ، الدى احاصية عدد من الجدود الاسرائيليين ، في تحفر متوثر ، وهو يسير في الشارع في هدوء عديت ، وعنى شفتية التسامة كبيرة ساخرة ، وكانت تبروق له هده اللعبة الجديدة ، .

وقى توتر شديد ، غمقم ( ميدير ) :

معدد الله يدو لى محتلفًا تمما عن الشخص الذي تعرفه .

حدق ( غسان ) في ( ادهم ) لعظة ، ثم لم بلبث ان سحب مسلمته في حدر ، وهو يقول في شراسة ــ وفيم يحتلف " اله نفس النخص السمح البعبس ، الكاره للحب والسلام ، الذي عرفاه دائم هزاً ( معير ) وأسه ، قائلا :

\_ كلاً الله يدولي أطول قمة ، واكثر قوة ، ويمنير باعتداد اكبر ، و

> قطعه (عسن) مرتبكا ـ الله الله لا بيدو لى كذلك

هَنْف ( سمير ) في عصبية

لا تحدع نفسك يا رجل ، وانظر إليه مرة احرى محدد ( عمدن ) مسدمته ، وهو يقول في حدد .

\_ سمطر إلى جثته فيم بعد

كان يستعد لإطلاق النار بالفعل ، عندم عبرت حافلة كبيرة الطريق ، و ...

وفجاة ، الفصل (ادهم) عن الجنود ، الذين يحيطون به ، والدفع عبر الطريق ، دون الذار مسبق ، فارتفع صرير اطارات الحافلة في قدوة ، وسابقها يحول كبحها في الوقت المدسب ، في حين الدفع (أدهم) يعبر الطريق ، الى حيث يقف (سمير) و (غسن ) ، اللذان تجمدا من فرط الدهشة والمفاجأة ، وخصة عندما عبر على قيد سنتيمترات منهما ، وهو يقول بابتسامة ساخرة ، وعينه على المسدس الالى ، في يد الأخير :

\_ مرحبًا ،، أهذا من أجلى ؟!

التهض الاثنان في عنف ، مع النغة العربية الصرفة ، التي نطق بها عبارته ، واستدارا معا يتابعاته ، في دهشة بالعة ، وهو يدلف إلى مدخل بناية كبيرة ، في نفس اللحظة التي برز فيها الجنود الاسرائيليون من خلف الحافلة ، وتلفتوا حولهم في دعر داهل ، وكبيرهم يهتفه :

\_ رئيس الوزراء "! لقد احتطفوا رئيس الوزراء

سادت هائة من الهارج والمارج في الطريق ، والجنود ينتسرون في كن مكان ، في مزياج من الذهول والذعر والارتباع ، لاختفاء رئيس الوزراء المباعث ، عثى هذا البحو ، فدفع ( سمير ) مسدس ( غيان ) بعيدا ، وهو يقول في توتر :

\_ اخفه يا رجل لقد اشتعل الموقف بغتة ، دول سابق إنذار .

أَخْفَى ( غَسَان ) مسدسه في حزامه ، وهو يقول في عصبية :

ـ ما الذي فعله هذا الرجل ١١

قالها ، وهو يندفع بدوره نحو البناية نفسها ، التى الختفى عندها ( ادهم ) ، فلحق به ( سمير ) ، وهو يقول :

ـ إنه ليس رئيس الوزراء الإسرائيني ليس هو بالتأكيد ،

لم بكد يتم عبارته ، حتى برز رجل من البناية الكبيرة ، فقبضت أصبع (غسان) على زند مسدسه في سيرعة ، ثم لم تلبث أن تجمدت فوقها ، وهو يحدق في الرجل ، الذي بدا مختلفا تعاما عن رئيس الوزراء ، والذي منحه ابتسامة غامضة ، وهو يقول في هدوء ، وبنغة عربية صرفة :

ے ماڈا ہنات ؟!

المفي الرجلان مسدسيهم بسرعة ، و (سمير) يتطلع إليه ، قاتلا :

- معدرة با سيدى حساك شحصا اخر رفع الرجل احد حاجبيه و عاد يخفصه بسارعة ، وهو يقول :

\_ شخص آخر ؟!

ثم عمر يعينه ، معمطردا بايتسامة ساخرة

ے من بدری ۱۲ رہما کنت ہو !

حدقا فی وجهه بذهون شدید ، وهو یشیر نهم بردیه ، متابقا :

\_ ولكن الموقف خطر من أن يصبح المرء وهَنَهُ في التأكّد .. أليس كذلك ؟!

تابعاء مرة احرى فى ذهول، وهو يمضى فى طريف، هلا الجندود طريف، هلى هلوء متلير ، متجلهلا الجندود الإسلار اليليين ، الديل شعلهم ذهول عجيب ، وهم يبحثون على جنون عن رئيس الورراء ، الذي احتفى من بين ايديهم بعنة ، تم هتف (غسان)

ے آنٹ علی حق .. إنه هو . غمغم ( سمير ) :

۔ هو ؟! أجابه ( غَمَّان ) في حزم :

\_ بعم الله دلك المحسنوس ، اللذى النار جنولهم إلى هذا الحد ،

قالها ، ثم الطلق بصحك في قوة ، فنظلع اليه اسمير ) نحظة في دهشة ، قبل ال بشاركه ضحكته ، وهما بعودال الراجهم الى متحر الاخبير ، وقد حملا في اعماقهما قصة متبيرة ، لى بمن احدهما روايتها لأبنائه وأحفاده قط ،

اما (ادهم) ، عقد راح يقطع الطرقات في خطوات سريعة ، منجوزا منطقة العصار اللي قلب العدينة ، الدي لم تمتد اليه الاحر ءات الامسية بعد ، حتى يلغ دلك الحي ، الذي يقيم فيه (ادب الريس) ، فاتحرف اليه في هدوء ، ودار حبور الميني ، ثم الدفع فجة عبر مدحثه الحلفي ، وصعد في درجات سلمه في سرعة وخفة ، ودون ال يصدر علمه ادني صوت ، حتى بنغ ذلك الطابق ، الذي يقيم فيه (ادبب) ، فقتع باب المضاع الحنفي في مرعة ، ودلف الي النب ) ، فقتع باب المضاع الحنفي في مرعة ، ودلف الى التعفة ، وأغلق بابها خلفه في إحكام ، و درنف الى التعفة .

« كنت في انتظارك .. »

\_ هکدا

احتقن وجهها بسدة ، وحيل إليها الها لم تره يتحرك من مكانه ، والما فوحنت به امامها ، فهتفت في حنق :

\_ والان ماذا ١١ هل اصفق ، لم أهتف إعجاب ١١ أ أثقى المدفع إليها ، قاتلاً :

لا هذا ولا ذاك يكفى ان تعدى لف قدحيان من
 الشاى .

التقطت المدفع ، وهي تقول في عصبية موامادًا لا تعدُهما أنت ؟!

تجهل سواله ، وهو بدس رسط عقه ، وينزع قناع تنكره عن وجهه ، قائلا ؛

- النبى اللوله بدون سكر على الاطلاق مطن شفتيها مرة اخرى ، واستنت مدفعها السي جدار المطبخ ، وراحت تعد الشاى ، وهي تقول

.. الك تتعمد الدرة جدونهم اليس كذلك " ثم يبد عليه اله قد سمع سواتها ، وهو يسترخى عنى مقعد قريب ، ويسبل جفنيه على عينيه المرهقتين ، قائلا :

ے کیف عرفت آننی هنا ؟!

باعثه العبرة ، فستدار إلى مصدرها في سرعة وخفة ، وهم بالانقضاض على صاحبها ، لولا ان وقع بصره، في الضوء الخافت ، على وجه (راشيل) ، وهي تكمل في سخرية ، مصوبة البه فوهة مدفعها القصير ـ لو الني إسرائيلي متحفيز الان ، لكنت الت جتّة هامدة أيها المغرور ،

ابتسم في سخرية ، قاتلاً :

حفظاً با (س ١٠٠ ) ، فلو كنت جندياً اسرانيليا متحفرا ، لكنت الت حثة هامدة لا الا

مطت شفتيها ، قائلة ٠

- وكيف ايها المغرور "! الم تنتبه الى ان مدفعى مصوب إلى رأسك مباشرة .

هز كتفيه ، قائلا :

ـ ما دمت تسالیں کیف ۱۱ فالحواب هو

الزلق فجأة ، في حفة مدهشة ، وعبر الامتدر التلاثة ، التي تفصله عبها ، بقفزة واحدة ، ليمسك معصمها الأيمن بقبضته اليسرى ، ويلويه في قوة وسرعة ، اجبرتها على إفلات مدفعها الالي القصير ، فالتقطه بيمنه ، والصق فوهته الباردة بعقه ، وهو يقول معاخراً :

أجابته في شيء من التحذي :

ــ ريما كنت أعرف أكثر مما تتصورً .

ابتسم في سخرية ، قائلاً :

ــ أو أقل مما تتصورين .

رمقته سطرة غصسة ، وهمت يقول شيء ما ، الا ان رعبتها في استعزازه جعنتها نساته بنهجة مدحرة - هن كنت تتصنور الك ستحدع رجال التعنيش ،

بالتحالك شخصية (الابيا) هم ١٠٠

هزار أسه نفرا ، وهو يجيب :

مطقاً ، فالمعترض ان ( ادلب ) في مصلعه في ( ياف ) الآل ، وظهوره في الوقت دائله هذا ، مليتير حثمًا عشرات التساؤلات .

سألته في عصبية:

ما الذي كنت ستفعله إنن ؟!

هز كنفيه ، واسترجى في مقعده ، وهو يرفع دراعيه الى ما خنف راسه ، ويسنده اليهم ، فاسلا ـ سادم

النهبت اليه في دهسة ، وهي تهنف مستنكرة ـ تدم ١٠ الشعل هذا البركان ، ثم تدهب للنوم كي هدوء ؟!

ابتسم مغمغما :

\_ كل المخلوقات تحتاج إلى النوم .

فَانْتَ فَي هَدَةً :

- وتكنهم مصرون على تفتيش كن شدر من المدينة .
و عدم وحود (اديب) هذا لا يعنى الهم سيستثنون
ميرنه . سيخطمون الباد اقتصلي الامر ، وكنهم
ان يتراجعوا أبذا .

هز كتفيه مرة أخرى ، وقال :

\_ هذا حقهم .

كانت واتقة من اله يحفى شيب ما حتما ، لذا فقد رمقته بنظرة ساحظة ، وهي تصع امامه قدح الشاي الساحل ، فالتقطه في هدوء ، وارتشف منه رشفة صغيرة ، قبل ان يعيده الى المائدة ، قابلا

دائمادا بحثت على ١٠

تحدث لحظة للسوال ، واردردت لعابها في ارتباك ، سيرعان ما اجفته حلف فتاع من الصرامة ، وهلي تقول :

\_ كنت أشعر بالقلق .

سأتها في هدوء مستفز:

ے تمادًا ؟!

يخط خط

تم نهض من مقعده ، وبدت عليه علامات التعكير العميق ، وهو يكرر

۔ اکبر خطا

تضاعف التوتر في داحلها الف مرة ، وهي تتطلع اليه ، متمتمة :

- لقد تطاهرت باتبى احتاج إلى استجوابه ، و قطعها بشارة صارمة من يده ، جعنت لسابها ينعقد في حنقها ، وهو يواصل التفكير في الامر بعمق ، قبل أن ينتعت اليها ، قابلا في هزم

- ما الذي تحتمه خطة الطوارى ، بالسبة لك "ا سألته في دهشة :

\_ خطة الطوارى ١٠ ولماذا خطة الطوارى الان ١٠ منالها في صرامة شديدة :

- اجيبى فورا ما الخطوة الخاصة بخطة الطوارى ثك ١٠ هل ستنتقنين إلى شحصية بديثة ، ام ستسعين للخروج من هنا بجواز سفر خاص ١٠

ارتبكت اكتر ، وكدت تجيب سواله ، لولا ان ارتفعت دقات مبغتة عنى بب المنزل ، وارتفع صوت يهتف بالعبرية في صرامة : أجابته في حدة:

- مجرد قلق هر يحت ج كل شيء الى تقسير دقيق ؟!

صمت لحظة ، ثم أجاب :

ـ ليس كل شيء ـ

وعاد ينتفط قدح الشاي ، فقالت في توكر

ـ لقد شعرت بالقلق ، عدم افترقت امس ، والأمور في اوح توترها ، وخشيت ال يكون قد اصالك مكروه ، فدهنت الى ذلك الرجل في مصنعه ، و

قاطعها في فلق مفاجئ:

- أى رجل ؟! -

أشارت بيدها ، قائلة :

- ذلك القلسطينى (الريس) (اديب الريس) العقد حاجبا (ادهم) في صرامة عاضبة ، وهو يقول:

\_ ذهبت إلى ( أديب ) في مصنعه .

هنف به في غصب مستنكر ، فجابته في عصبية وارتباك :

- كنت أريد الاطمئنان عليك قصب . العقد حاجبه في شدة كبر ، وهو يهتف



صبعط ( أدهم ) حبرها من الحيدار ، في بدك التحطة ، فيدار حول نفسه ، كاشفًا حجرة صغيرة . .

- افتح أبيب تفتيش احدري التَفْضُ جِسدها في ذعر ، وهي تهتف: \_ ربّاه ! نقد وصنوا !

وتب اللها ، والتقط كوب التساى ، وسلكيه في الحوض ، وهو يدفعها أمامه ، هامساً :

- سيرى على أطراف أصابعك .

تحركت امامه مرتجعة ، وهي تتساعل عما يقودها اليه ، في هين عاد دلك الصوت يرتفع هاتفا

\_ افتح الباب أو تحطمه .

ضعط ( ادهم ) حراءا من الحدار ، في تلك اللحظة ، فدار حول نفسه ، كانب حجرة صغيرة ، تحوى فرائب صغيراً ، ودولات من صلفتين ، ومنصدة صغيرة ، فدفعها داخلها ، ودلف خلفها ، وهو بخلق دلك الجنزع من الحدار ، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه صنوت صاحب المدرل ، وهو يقول في غضب

ـ ای ب مذا الدی تحظمونه ۱۰ اله مشرل السبید { ادبيب الرئيس } رسس العمال . في احد مصابع ريث } ، وهو لا يعود قبل منتصف النير صاح به الإسرائيلي في غلظة :

- الاوامسر هي الاوامر يا رجل لا استثناء ت

اهب ان تفتح الباب ، او تعظمه على القبور هن تقهم ؟!

هنف صاحب المنزل في غضب:

- فليكل اعلم ال المدفقة معكم غير مجدية من حسن الحط ال السيد (اديب) قد ترك مفتاحا احتماطيا المحضره وافتح البب على العور تمتمت (راشول):

معدا لله لولا هذه الحجرة ، لكنا قاطعها (أدهم) فجأة في توثر :

أين مدفعك ؟!

الطلقت من حلقه شهفة مدعورة، وهنفت بوجه شاحب :

- يا الهر اله هناك ، عند جدار المطبخ الطلق هنافها ، في نفس النحظة التي دار فيها المفتاح في باب شقة (أدرب ) ..

وكان هذا يعنى أن الإسر أنيليين سيكتسفون أمر المدقع حتمًا

وسيفجّر هذا الموقف كله

بمنتهى العنف

\* \* \*

3.5.2

# و\_ لحظهات الفطهر ..

احتقی وجه (جولدمان) فیی غصب هادر ، و هو پدور فی حجرته کالمجنون ، ویلسوح بذراعیه فی ان واحد ، هاتفا :

- مستحیل الایمکننی تصدیق هذا علی الرغم من اننی قد قرات منف الرجل کله ، الا اننی لا استطیع تصدیق ما فعله هذه المرة ،

ثم استدار إلى رجاله ، صانحًا :

... لقد التحال شخصية رئيس ورزانا ، وادلى بتصريدت سيسية ، على الهواء مباشرة

كان وجهه احمر كاندم ، وهو ينطق الجملة الاحيرة ، حتى خير للرجال اله سينفجر بفتة ، ليغمر وجوههم واجسادهم بالدم ، فغمف احدهم ، مصاولا تهدسة الموقف :

. لن یمکنه ان یذهب بعیدا ، بعد ان فعل هدا صاح ( جولدمان ) یقضی آکثر :

دوقة حراسة كمنه ، وكاد يصيب افرادها بالحدول القد بحنوا عنه ، ونم يعتروا على اللي اثبر له ها يمكنكم تصديق هذا ؟!

كان (داهيد) اشد عصب منه، على لرعم من حلوسه امام شاشة الكمبيوتر، فعمعم محنف ناله ينعمد استفرارنا والسحرية مناطوال الوفت

صرخ فيه ( جولدمان ) :

م الله تستفرس اكثر ب (دافيد) ، باهنمامك التعديد بدت الكمبيوتر السحيف الرك هذا العبت الأليكتروني يا فتي ، وانصم الي ، في المحيث عن وسيلة للايقاع بدلك الشيطان ، قبل ال يقصلي عليت حميعت الاحيرة الاحيرة الأدرك من المدى فعلته حدعته الحريبة الاحيرة الالميرة الاحيرة متسي رسس الورراء غاصت بجنون ، واتت تدرك متسي حماقته ، عنده بعضت على هذا النحو

الله (دافید)، وهو بلهص، قاسلا فلی عصبیة

معدره يا دول (حولدمان) الله ادرك جيدا ما يمكن ال يفعشه السناسة ، بعد فضيحة كهذه ،

ولكنتى ما زلت اومن بال الوسلية الوهيده الملايفع للايفع للنائب الشيطال المى هذا الكمبيوتر المفتر صرخ ( جولدمان ) :

\_ فلتدهب الت والكمبيوتر الى المحبم سيطر ( دافيد ) على اعصاب في صعوبة ، وهو

يقول:

- صدفتی یا ادوں ( جولدماں ) هذا الکمنوبر نیس سید کما تنصور الله پراجع الان کی ماحدث ، مند وصی ( ادهم صدری ) آتی ها ، ویصلما آلیه کی التفاریر الامییة الحدیثة ، ثم بعالج کی هذا تحیراته الثراکمیة ، التی تقراید مع مرور الوقت ، وسیمنحنا فی التهایة افتراحاته ، المبنیة علی الحقایق وقواعد المنطق ، ولد بعدها ال نقبلها او ترفضها

نوح رحوندمان ) بسامتهٔ فی وجهه بجده ، فاسلا فی عصب

مع الى رشدك يد (دافيد) ، وابس هدا العيث الاليكتروس بعض الوقت ، فما يفعله (ادهم صدرى) هذا لا يخصع بقو عد العقل والمنطق ، او المقل قبل ال يتم عبارته ، اربعع صغير مقدس من جهسر

- ومن (راشيل فريمان) هذه بحق الشيطان "ا اجابه (دافيد)، وهاو يراجع المعلومات على الشاشة في اهتمام:

.. اللها مقدم بجيش الدفع الاسرائيلي ، لم يلتق به الحدثا من قبل ، او تثير اهتمام ای محلوق ، منذ التحقت بالجيش ، وحتى حصلت على رتبتها هذه ، وعلى الرغم من هذا ، فالكمبيوتر يضع حولها علامة استفهام كبيرة .

سأله (جولدمان ) في عصبية :

- ولماذا ۱۰ هل تبتاع ادوات تجمیل مصریة ۱۰ اجبه (دافید) ، و هو بضغط آزرار الکمبیوتر

- کلا ، ولکنه کاتت عند حبل (الخلیل) امس ، فی نفس الموقع تقریب ، الذی هبط فیه (ادهم صبری) ، ولقد استوقفتها دوریة عسکریة ، إلا انها کانت و حدها ، ولکنها ، وبعد أقل من ساعة ، ابلغت بسرقة سیارته (الجیب ) ، وهی نفس السیرة التی رصدتها الهایوکویتر فیما بعد ، فی ذلك الطریق المهجور

كان هذا كفيلا بجذب التباه (جولدمان) الى اقصى حد ، فجذب مقعدا ، وجلس إلى حوار (كافيد) ، وهو يقول في حدر :

الكمبيوتر . فانتفت اليه (دافيد) في حدة والفعال ، هاتفا :

ـ ها هو ڏا .

سأله (جولدمان) في عصبية:

- ما الذي قعله بالضبط ؟!

اجابه (دافید) ، و هـ و بجلس امـم الكمبيوتر في سرعة :

ـ لقد توصل إلى حقيقة جديدة .

قال ( جوندمان ) في سخرية عصبية ، وهو بتطلع إلى رجاله ، مشيرًا إلى الكمبيوتر :

- اراهن على الله لم يحدُد موقع (ادهم صبرى) أجابه (دافيد) في سرعة :

\_ كلا .. لم يفعل .

ثم استدرك في لهفة :

ونكبه كشف نقاطاً لم نبتيه اليها من قبل

سأله (جولدمان):

ـ مثل ماذا ؟!

اجبه ، مشيرا الى شاشة الكمبيوتر ٠

- ( راشيل فريمان ) .

سأله (جولدمان ) في عصبية :

ــرسم كان هذا موقع عملها الطبيعى ، تم هاحمها , دهر ) قدم بعد

قال ( دافید ) فی حزم :

مدامانقوبه الأوراق الرسمية بالدون (جولدمن) ، ونكن الكمبيوتر يشير الى الانتشال الرسالة اللاستكية ، التي رصدتها احهرة الاعتراض الحاصة بنا ، قد تم بثها من ثلك البقعة بالتحديد .

ثم أدار عينيه إليه ، مستطردا :

- وهنا نقطة أخرى

سأله ( جولدمان ) في حدر أكثر :

\_وما هي ١٠

الجالة ( داهيد ) ، و هو يشير الى تقرير امدى على الشاشية :

- هدا الصدح ، دهدت (راشین فریمان ) ، دون اوامر مسلقهٔ او ایهٔ سدت منطقیهٔ ، لرویسهٔ رابیس عمان مصابع ( کوهین ) فی ( یاف ) ، علی نحو اثار شبکوت ( کوهین ) نفسه ، ودفعه اثی اللاغ رجانب ( موشی ماروسکی ) فی مکتب ( یافا ) سالامر ، ولفد اورد ( ماروسکی ) هدا فی تقریر امنی موجر

جف حلق ( جولدمان ) ، وهو بساله د وما اسم رئيس العمال هذا ؟! أجابه ( دافيد ) في سرعة : د ( أديب ) ،

سأنه (جولدمان ) في دهشة :

... أهو عربي ؟!

أوماً ( دافود ) برأسه ، مجرباً :

ے فلسطرنی ۔

العقد حاجد ( هولدمان ) في عصب ، وهو بقول د ماذا ١٠ اية جنسية هدد ١٠ ثم اسمع بها من قبل ا تبادل رجاله بطرة ساحرة ، قبل ان يقول احدهم في

### هدوء :

\_ لقد اصبحت تهم سفارات رسمية بالمعن

هَنْفُ فَي هَدَةً :

\_ ولو ،

تم عاد یشیر الی (دائید) فی عصبیة ، مستطردا - ( أدیب ) ماذا ؟

احابه (دافید ) فی سرعة ، وكامه بدقی عضمه \_ (الریس ) .. (ادیب الریس ) ، بحرب الرجال بالفعل ، ولكنه هنف يكمن او امره . - لا تعلنوا هدفكم ، حتى يصدح في قبصبكم بالفعل ولا تطنفوا عليه النار ، لو حاول الفرار الريده حب هل تفهمون ؟! حيًا ...

وصغط قبضته بكل قوته ، مستطردا في حنق \_\_\_\_ النا والتق من الله يحفى معلومات بالغة الحطورة ، واصر على ان أعتصرها منه بقبضتى هذه قال (دافيد) في الفعال :

- يمكن أن نرسل الى ( ماروسكى ) ، نياقى القبض عليه ، حتى لا يفلت لسبب او اخر ، قبل أن يصل إليه رجالنا .

نوح ( جولدمان ) بسبابته ، قاللا

فكرة لا بأس بها با (دافيد) ، مع قليس من
 عديل .

والتقط سماعة الهاتف ، مستطردا .

- سأطلب من ( ماروسكى ) مراقبته فحسب ، حتى يصل الرجال .

انشغل (دافید) بضرب ازرار الکمبیوتر ، فی اهتمام بانغ ، فی حین راح (جوندمان) یلفی او امره

العقد حاجبا ( جولدمان ) في شدة ، و هو يقول ــ ماذا ؟!

قالها ، وهب من مقعده بحركة حادة . فساله (دافيد )

ے هل شعر فله ۱۳ 🕳

اشار بسيابته ، مجيبا .

\_ لقد رأيته امس

سأله في لهفه

ے این ۱۴

اتعقد حاجبه أكثر واكثر ، وهو ينوع بسبابته ، مجيبًا :

- عند المدخل الرئيسي .

قالها ، وعقله يستعيد كل ما حدث ثيلة أمس ، وبخاصة أسلوب ( اديب ) الفط الجلف ، و

ويكل غضب الدنيا ، صرخ :

\_ اللعنية ا

ثم هتف برجاله في صرامة :

- اريد (أديب) هذا الأن . اذهبوا قبورا إلى مصنع (كوهين) في (يافا) ، وأثقوا القبض عنيه ، وأحضروه إلى هنا على الفور .

بمدیر مکتب ریاف رومومنی ماروستی ۱۰ تم نم شت آن البعث آلیه ، قابلا

> رما بالبسه بنك المقدم ( فريمان ) قاطعه ( دافيد ) ، دون ان ينتبه :

محد المعترض ال ( اليب الريس ) هد حد المتعاونين مع ( أمان )(\*) .

عد (حولامان ) کفیله جنعا شهرد ، و هو یقون فی صرامهٔ :

ر لو الله كديب بالمعلى ، فين يكون هناك ما يخشاه ثم استطرد بلهجة أمرة :

\_ اطلب من رحال الجنش استدعاء (راشيل فريمان) على الفور ، وعندم تصل اليهم ، عليهم احصارها إلى هذا دون إيطاء .

و ثالقت عبناه بشده ، وهو يستطرد في هزم ـ انا واثق ان عملية تقليم الاطعار هذه ستحكم الحصار حول (ادهم صبرى) اكثر واكثر ، وستجعنه وحددا هما بلا اصدفء او متعاولین و هذا هو طرف الجیط ، الدی سیلنف فی التهایة حول عنقه ، و

(\*) أمان : المقابرات الحربية الإسرائيلية .

بدید عدریه، و دما کمنها تصمیکه قصبیرة مقتصبهٔ

صحکه النفاض لها قلب ردافید ) فی صدره النفاضة عمیبة

للعاية

\* \* \*

« انتظری هنا ... »

بطق (ادهم) الكلمة في صرامة ، وهو يدفع دلك الحرء من الحدر قليلا ، ثم يسقع حارح تلك الحجرة السرية ، معيدا الحدار الى موضعة ، قبر ال تعترض (راتبيل) بحرف واحد ، او تكتمل دورة المعتباح في البيب

وبحركة غريرية ، الدفعت (رانس ) نحو الجدار ، وكالما تها بالمحدق بالرادها ) ، الاالها لم تكد تنمسه ، حتى مسمعت صاوت صاحب العارب في الخارج ، يقول في صرامة :

- الشقة امامكم الحنوا فيها عما تريدول ، ولكن حدار ال تتلفوا شيب ، والا قاصيتكم لتهمة الـ قاطعه قالد فرقة النفتيش في عنظة

ہ صمت یارچی

كن وقع الاقدام ، خارح تنك الحجرة السرية ، يسبر في وضوح الى ان الحلود الاسرانيليين يفتسون المكان بمنتهى الدقة ، حسى ان قلبها راح يحفق في عنف ، وهي تتساءل بقلق بالغ ترى اين ذهب (أدهم) ؟!

هن امكنه استعادة مدفعها ""

أين ذهب يه إذن ؟!

الله لم بعدر المنرل من البب الخلفى حتم ، فهى تعلم ان الاسر البلبين يحيطون بالمبنى كله الان ، ما داموا قد بدءوا في تفتيشه ..

الها نفس القواعد التي ستتبعها هي ، في ظروف

حصار كامل للمكان ..

التُكُد من اعلاق وتأمين كل مخارجه

ثم بدء عملية التفتيش ..

وهذا يعنى أنه من المستحير ان يفنت شخص و احد أي شخص !

« التهيتم ؟! »

ارتفع صوت صحح المنزل بنترق افكره، فارتجف جسدها ارتجافة خافتة ، لم تلبث ال تجولت إلى موجة توتر عارمة ، عندما اجابه الاسرائيلي

- مازلنا لم نفتش المطبخ والحمام الاضافى منأله صباحب المنزل في فضول :

ما الذي تبحثون عنه بالضبط ١٠ استحة مسروقة ١٠ أجابه الإسرائيلي في صرامة :

ـ بل عن جاسوس .

هتف صاحب المنزل بدهشة بالغة :

جاسوس ۱۰ كل هذا من أجل جسوس ۱۰
 صباح په الإسرائيلي أي حدة :

<mark>۔ اصمت یا رجل ،</mark>

هتف الرجل :

- أرونى صورته على الاقل ربما اكون قد لمحته هنا أو هناك .

تعالى وقع اقدام الإسرائيلي ، وهو يتجه اليه ، فائلاً :

> - يقولون : إن له أشكالا لا حصر لها ضحك صاحب المنزل ، وهو يقول :

إنه داخل المنزل حتما ...

ولا يوجد سبيل واحد للخروج منه .. لقد كشفوا أمره بلا شك .،

راودتها نفسها على ان تندفع خارح تنك الحجرة

السرية . وتهجم الجنود ، و وماذا ١١

إنها لا تمتك سلاح واحدا لمواجهتهم

أي سلاح ؟!

السلاح الوهيد لديها تركته مستسد التي جدار المطبخ ..

ويسبيه حدث كل هذا ..

بسبيه جازف (أدهم) بحياته ..

واتكشف أمرة ..

.... 9

ولكن مهلا ....

إنها لم تسمع دوی رصاصات ..

أو أصوات فكال ..

و (ادهم) ليس بالرجل الذي يقع في قبضة الاخرين، دون مقاومة عنيفة

بل دون أن يتمول الموقف كله اللي قطعة من الجميم ..

9 **4 9** م 9 ــ وجل المنتجيل 1 4 1 و المنتجيل <u>1 1</u> ـ كيف ستعثرون عليه إذن "! أجابه في صرامة :

- اند معمص اوراق الجميع بلا استثداء ثم هتف به في خشونة :

\_ وبالمناسية .. أرتى أوراقك .

قهقه صاحب المنزل ، وهو يقول :

ے اور اقی آل ۱۱ ها هی دُی البی اقبِم هد مند اربعین شام ، من فتر جثر آل بولد آلت

كن من الواضح ان الأسر الوثي يقحص اور اقه جيدا ، عندما اربعاع صنوت جندى احر يهتما ، من ناحية المطبخ :

19 13a La ...

هوى قنيها بين فدميها ، عدما ارتفع الهناها ، وكدت تدفع حارح الحجرة ، منع وقع اقدام الجندى الأول ، وهو يعبدو نحاو العطاح ، وحلقله صناحت المنزل ، وهو يهنف :

- ما الذي وجدته ؟! هه .. ماذا هناك ؟! والنعص فيه بين صبوعها في عنف لقد عثروا على (أدهم) ..

قطعه كبيرة جدا

ما الذي كان يهتف به ذلك الجندي إذن ""
ثم يكد السوال يسرى في جسدها ، حتى سمعت
قهقهة صاحب المنزل ، وهو يعود من ناحية المطبخ ،
قائلاً :

\_ كل هذا لأن أحدهم سكب بعض الشاى فى الحوض بإهمال ؟!

مناح به الإسرائيلي في حدة :

- الرجل كان على حق الا يوهسى إليك هذا بأن أحدهم كان هذا منذ قليل ؟!

فهفه صاحب المنزل ثانية ، وهو يقول :

مذا لو أنك لا تعرف السيد ( أديب ) . صاحب المنزل إنه يعود في كل ليئة مخصورا ، حتى إننى أنساءل . كيف يعرف طريقة إلى هنا " أراهنك على انه قد صنع قدها من الشاى في الصباح ، ثم سكبه قبل أن يدرك حتى أنه قد صنعه .

راح الاسرائيلي بناقشه في هذا الأمر، وهما بغادران المنزل، ويغلقان بابه خلفهما في إحكام .. ولثانية أو ثانيتين، ظلت (راشيل) جامدة في

مكانها ، في النظار أن ينصرف صحاحب المساول و الاسر اليليين من أمم المنزل ، ثم ادركت فجأة الها لن تحتمل الانتظار ، فقتحت ذلك الجزء من الجدار في سرعة ، والدفعت خارجه في لهفة ، و

« إلى أين ؟! »

التقض جسدها في عنف ، مع السؤال الهامس ، وكادت تطلق من حلقها شهقة ذعر قوية ، لولا أن وضع ( أدهم ) بدء على شفتيها ، مستطردا في حزم : \_ إنهم لم يتصرفوا بعد .

حدَقت في وجهه بذهول ، ثم نقلت بصرها السي مدفعها بين بديه ، قبل أن تهتف في همس شديد : \_ أين كنت "! لقد فتشوا الشقة كلها "!

أشار بيده إلى أعلى ، مجيبا في سخرية : \_ تعلَقت بسقف الحمام الاحتياطي .

حدقت في وجهه بذهول أكثر ، قبل أن تهمس ا \_ كيف ١٠ لا يوجد ما تتعلّق به في سقفي الحمام

الاحتياطي !

مرُّ كتفيه ، قاتلا :

\_ كان الأمر يحتاج إلى بعض اللياقة فحسب .

### هتفت داهنة :

- بعض الليقة "ا والت تحمر مدفعى الألى دفع المدفع اليها، وهو يقول مبتسما - الم اقبل لك ال الامر كال يحتاج الى بعض للياقة ؟!

الفرجت شفته ، لتقول شبد مد ، ولكفه وضع سبانته على شفتيه ، وهو يتبير بسديته الاخرى الس الباب ، هامساً :

\_ فيما بعد الهم ما زالوا بالحارح ، واي صوت كفيل بان ..

قبل أن يتم عبارت ، الطلق فجاة رئيان جهاز الاستدعاء الصغير في حزامها الما

ومع الربين العرنفع العباعث ، هنف الاسرابيلي في الخارج :

رها) جهار الاستاعاء الصعير ال Pager المحاص بالحهة صعير ، بقتصر مهمته على استمال رقد الهائف الحاص بالحهة الطائمة ، وببعض الواعه القارة على بقل منظر او عدة استظر من رسالة موجرة ، لاسدعاء شحص ما او بوحيهه التي مكان منا . و وليفترض ان يبادر ، لك التسخص بالاتصال بالرقد الطالب فور تلقيه قرمنالة أو الاستكام



النفص حبيدها في عنف ، مع النبؤل الهامين ، وكادت تطبق من حلقها شبهضة دغير قبوية ، لولا أن وضع ( أدهم ) يده على شبهشيها

ـ ب ناشیطی اهداد شخص ما بانداخل افتح الدب ب رجر فتح او خطمه بلا تردد واشتعل الموقف مرة أخرى .. وبعنف ..

#### \* \* \*

نم يكد ذلك الماء البارد يرتظم بوحه (قدرى) ، حتى النقض في علف ، واستعاد جزءا من وعيه المفقود ، وهو يتمتم في ضعف :

\_ آه . . ماذا حدث ؟!

اتاه صوت صدرم شامت ، يقول بلغة عربية سليمة \_\_ لقد فقدت و عيك فحسب يا سيد (قدرى ) ، ولكن الطمين لدن استمح لك بالاستحداع بتلك العيوبة طويلا .

كان ( قدرى ) بسعر بألام مدحة ، فى عقه و اطرافه ، وهو يرفع عينيه إلى صاحب الصوت ، مغمغمًا :

## \_ أهو أنت ؟!\_

كن ( افرام ياهو ) يجنس امامه ، واصعا احدى ساقيه فوق الاخرى ، ومتطلعا اليه في ظفر سامت

متشف، وإلى جواره يقف رجر ضخم الحثة ، أصلع الراس ، يبدو اشبه بقراصية العصور الوسطى ، واخر نحيل طويل ، يرتدى معطفا شبه بمعاطف الأطباء ..

اما المكان نفسه ، فلم يكن يشبه تلك الحجرة النظيفة ، التى كان يقيم فيها بالا الآت ، حتى اخر لحظة يذكرها ،

وعدم استعاد العزيد من وعيه ، النسه (قدرى)
الى الله يجلس على مقعد كبير ، قيد اليه معصمه وكاحلاه ، بغلال معدلية رفيعة متينة ، على نحو لا يسمح نع بالتحرك ابدا ، مهم بلغت مقومته وفي شيء من العصبية ، قال (قدرى)

- الك تتتقم مما فعنته بك اليس كذلك "
هزا (إفرام) كتفيه ، وقال :

- أمر طبيعي يا سيد (قدرى ) -ثم مال الى الامام ، واكتسب صوته رئة فسبة ، وهو يستطرد :

م هل تصورت آنه من الممكن آن تسخر من احد رجال ( الموساد ) ، ثم يعضى هذا بلا عقب المعلى أجابه (قدرى ) في سخرية ؛

- كلا بالطبع لقد توفعت الحصور على مكافة العقد حاجب (افرام) في غضب، واشار الى ذلك الأصلع، وهو يقول في حدة:

\_ وستحصل عليها بالفعل .

الدفع الاصلع نحو (قدرى)، وهوى على قكه بلكمتين قويتين، ارتح لهما كياله كله، وسالت معهم الدماء من طرف شعتيه، فقال في غصب حاستدفعون أمن هذا غالبًا،

ابتسم ( افرام ) في سخرية ، وهو يقول \_ حقا ؟!

ثم اشار الى الاصلع ثانية ، فاندفع يعيد الكرة ، على الحو كاد ( قدرى ) يفقد و عيه معه تانية ، فسقطار أسه على صدره ، وراح يلهت في قوة ، و ( افرام ) يقول ـــ ترى هل استوعيت الدرس يا سيد ( قدرى ) الها تجرية نما يسمونه بالقعل التعرطي المتعكس "

( onditioned Reflex ) الفعن الشرطى المنعكس ( onditioned Reflex ) المعنى الشرطى المنعكس ( رد فعل ) يتد ساء عنى شروط حاصة برسط به كان تبيعر بالحواع كيما وقع نصرك على الطاهي أو أن يسيري في حسدك التوتر كيما شاهدت معلم الرياضيات الذي كان يسيء معلملتك ، وهكذا ....

حاول (قدرى ) ال ينسم في سحرية ، وهو يقول ـ يالها من شروط للعبة !

هز (افرام) كتفيه مرة احرى ، قابلا ـ هذا ما يروق نى دانم ال اضبع قواعدى بنفسس قال (قدرى) في معذرية :

- ربما لأنك تخشى الفشل .. أجابه ( إقرام ) في صرامة : - بل لأننى أصر على النجاح .

هتف (قدری):

\_ حقًّا "ا يا له من اسلوب لضمان الفوز ا ثم رفع عينيه اليه في صعوبة ، مكملا

- تری هن افلح هذا فی الایت عبر الدهم) ۱۰ م الله ما زال بحیر کم علی اتباع قواعده ۱۱

احتقن وحه (افرام) في شدة، وهشف، وهو يشير إلى ذلك الضغم الأصلع:

\_ الك تستحقها بالتأكيد يا سيد ( قدر ي ) وكالمعدد ، الدفع الإصلع نحو (قدرى) ، وكال نه تلاث لكمات قوية هدد المرة ، حتى ال راسله سقط على صدره ، وقد عجز بالمعل عن رفعه وفي توتر ، تطلع اليه ( اقرام ) ، وهو يسير الي

صاحب المعطف الأنيص هذه المرة ، قابلا ا أهب إليه . — ·

بَقَدِم الرحل من (قدري) في سرعة ، وراح يقحص نبصه وضعط دمه ومعدل تنفسه ، قبل ان يقول هي

\_ نست اعتقد أن باستطاعته احتمال المزيد احم أعنى لساعة قادمة على الاقل . تمتم (قدری ) فی صعوبة :

\_ إذن فأنت طبيب بالفعل .

ارتبك الرجل أكثر ، وهو يتمتم :

ـ الواقع أنني ..

قاطعه ( إفرام ) في حدة :

ے هل ستروى له قصة حياتك ام ماذا ١١

احتقل وجه الرحل بشدة ، واسرع يعود الى موضعه ،

في حين نهض ( افراء ) الى حبت يجنس (قدرى ) ، وراح يدور حول مقعده في بطء ، وهو يقول - ها هي ذي القواعد الحديدة يا سيد ( قدر ي ) لقد حاولت أن تحيطك برعايتنا وعديت ، على الرغم من التعاث الى المعسكر المصاد ، ولكنك ابيت الا ان تعبت معند وتتعبث معدائمن باهظ يا رجن ثم رمقه بنظرة صارمة ، مستطردا : \_ ولهذا أنت هنا .

حاول (قدرى ) أن يدير عينيه في المكان ، الدي بدائه صيف رطب ، و افرام ) يصفه في شماكة ، قائلا:

- الهائيست حجرة فاحرة كما ترى ، بل مجرد قبو قبو البيت الكبير مكان صعير رطب منعزال ، يكفيك الت وفير الله الصغيرة فحسب والاقمة هذ ستبطيق عليها نفس القواعد السائفة الاطعام أو الباث ، أو حتى قدرة على الحركة ، الا مقابل معلومات تم اشار الى صدرد ، مستطردا في صرامة - وبالقدر الذي أحدده أنا . قال (قدری ) فی عصبیة :

مع رجل مقيد اعزل
مع رجل مقيد اعزل
ابتسم ( افرام ) في سخرية ، قدلا

د لا محاول يا سيد ( قدرى ) ، فكن هدد الاسانيب
الصبيانية لن تنجح في استعرازي او
قطعه ( قدري ) بصيحة هدرة عضية
د انت جمال حقير
اتسعت عبنا ( افراد ) ، واحتقل وجهه في شدة ،

اتسعت عينا (افرام)، واحتقل وجهه في سدة، قبل الله يصرخ

۔ جب حقیر ۱۲ ال ۱۲

ثم صاح بالاصلع في ثورة

۔ علیت سه

وقى هذه المرة ، بدا الاصلع كالتور الهاج ، وهو ينقض على (قدرى) ، وذلك الطبيب يهتف

ے لا إنه أن يعتمن

ولكن الاصنع ثم يستمع اليه

لعد القض على ( قدرى ) ، ولكمه لكمـة قوية في

معدته ..

ثم أخرى في فكه .. وثائثة في صدره ..

ومرة اخرى ، صرخ الطبيب عدد غير ادمى بالمرة اما (قدرى) ، فقد السعت عيده عن أحرهم بالام رهيبة

والتفض فلبه بين ضلوعه في عنف لم الطبقت من حلقه سهقة قوية

وهوی راسه علی صدره قی عنف

وعنديذ

عندند فقط ، توقف الاصلع

وفي شيء من ألذعر ، الدفع الطبيب يقدص (قدرى) في سرعة ، و (إفرام) يساله في عصبية زاندة

\_ سادا به ۱۲

ويوجه شاهب كالموتى ، التغت إليه الطبيب ، قاللا

\_ نقد القد مات

والسبعث عينا (اقرام) عن احرهما

فقد كانت مفجة مخيفة

وعتيسة

الجميع ،

\* \* \*

# ٦- الفـــروب ..

لم يكن هناك مجال للاختياء هذه المرة نقد الطئق صفير جهاز الاستدعاء ، ونم يعد هناك مفرً من المواجهة ،،

فالإسراتيليون أن يكتفوا بتفتيش روتينى هذه المرة إنهم سينبشون المكان ، ويقلبونه راسا على عقب ، دون أن يتركوا فيه شيرًا واحدًا ..

وسيعثرون حتما على تنك الحجرة السرية مهما طال الوقت ..

ولأن الوقت يعنسى الكثير ، بانسبة لرجل مثل (أدهم ) ، فقد قرر اختصار الحطوات ، وبدء المواجهة على الفور ..

لذا ، فلم يكد الإسراتينيون الخمسة ، مع صحب المنزل يفتحون الباب ، حتى القض عليهم كليث تشر و على الرغم من توقعهم وجود شخص بالداخر ، كاتت المفاجأة بالنسبة لهم عنيفة

إلى أقصى هد ..

نقد فوجی قائدهم بقبضة كالقنبئة ، تنفجر فی وجهه ، فتراجع فی عنف ، وتحرك رجانه الأربعة فی سرعة ، فارتفعت فوهات مدافعهم الالیة بحو (أدهم) ، الذی تحرك كرعصار بشری ، فندار حول نفسه ، وخطمت قدمه الف اونهم ، ثم أمسكت بده الیمنی مدفع الثانی ، و انتنت لبندفع مرفقه نحوه ، ویرتظم بفكه كالصاعقة و عندما سقط الرجل ارض ، كانت قبضة (أدهم) الیسری تغوص فی معدة الثالث ، فی نفس اللحظة الیسری تغوص فی معدة الثالث ، فی نفس اللحظة التی الده الممسكة بمدفع الثانی ، لتفرس

التى الدفعت فيها يده الممسكة بمدفع الدنى ، للكراس ماسورته في بطن الرابع .. ومع الحناء الرجلين ، وهما يطلقان شهقة الم

ومع الحناء الرجلين ، وهما يطلقان شههه الم ودهشة ، وثب (أدهم) إلى أعلى ، ثم هبط بقبضته على مؤخرتى عنقيهما ، فسقطا كالحجر فاقدى الوعى

وفى ذهول مذعور ، تراجع صاحب المنزل ، وهو يحمى وجهه پذراعیه ، هاتفا :

\_ لا أنا ثم أفعل شيئًا هم اجبرونى صاح به ( أدهم ) في صرامة :

اصمت يا رجل ، و أحضر بعض الحيال أو الأسلاك .

كرر الرجل في دُعر:

184

\_ اقسم لك النبي

العقد حاحب (ادهم) في صرامة ، وهو يقترب مده ، ويتطلع الى عينيه مداترة ، قابلا بنهجة تجمدت لها دماء الرجن في عروقه

م الت عربي اليس كذلك ١٠

اتسعت عينا الرجل عن احرهما ، وهو يحدُق فيه ، قبل ال يتعتم

ب پئی

قال ( الدهم ) بنفس الصرامة :

ـ فلسطيني "

ازدرد الرجل لعابه في صعوية ، متمتما

ـ بالتأكيد

قال ( ادهم )

- قله إذن يا رجل الت عربى فلسطينى لم يدر الرجل لماذا تدفق الحماس في عروفه ، مع كلمات (الاهم) ، ولا لماذا تمد قامته في اعتداد ، في لا

- نعم انا عربی فنسطینی اشار ( دهم ) بسدیته ، قابلا فی حزم

\_ تعون معت اذن ، ليقيد هو لاء الأو عاد هتف الرجل - باندكيد - باندكيد

ثم الطلق نحو منزله ، وعروقه تكد تتقدر ، من قوة ما تنبض به من حماس ونخوة ، فهنعت (راشيل) ، وهي تبرز من حيث كانت تختبين د ماذا فعلت به "

اعماقة

رددت في دهشة - النفوة العربية " النفت اليها ، قاللا

ــنعم شيء لايدركه سوات

تم النقط مسماعة الهاتف ، وهمى تنطلع السمى الاسر البنوين الحمسة الفاقدى الوعى ، متمتمة الما قد أفسدت غطاء ( اديب الريس ) السي

77,1

قال في حزم ، وهو يضعط الرار الهاتف

كأن هذا سيحدث ، إن عاجلا أو اجلا ثم أضاف في سخرية :

كما إن أست الشخص الأ

- كما اللى لست الشخص الذى افسد غطاءه الركت ما يرمى إليه ، فقائت في عصبية

- لست مسولة عن الطلاق رئين جهاز الاستدعاء ، في تلك اللحظة بالذات ..

أجابها في صرامة:

- بر آنت مستولة بالتأكيد ، فعندم تحتبنين ، ينبغى أن توقفي كل ما يمكن أن يكشف امرك

قالت في حدة :

- فَنْبِكُنَ آيِهَا الْعَبِقَرِ يَ سَانَتَبِهُ إِلَى هَذَا ، فَي الْمَرَ آتَ القَادِمَةُ .

أجابها في صرامة :

ـ أن تكون هناك مرات قادمة .

اتسعت عيدها في ارتياع ، وهي تهتف .

\_ ماذا تعنى ؟!

اشار البها سالصمت ، وهو يقول بالعبرية عبر الهاتف:

.. أريد التحدّث إلى ( أديب الريس ) .

همست فی عصبیة : ... هل تتصل یه فی ( یافا ) ؟ ... دارد تا دارد تا آن د فر صداه

السر اليها مرة أخرى في صرامة ، وهو يقول عبر الهاتف :

اخبره الني صديق قديم اسمى (صموانير) ( أرتوك صمواتيل ) .

غمعمت في عصبية .

\_ يا للترجسية احتى اسموك المستعارة تبدا بحرفى الألف والصاد .

رمقها بنظرة صارمة ، وهو يقول عبر الهاتف ،

في مرح مصطنع :

منی (ادیب) آل (صموانیل) لقد وصلت عنی التو الی (تل ابیب) کم الوق لرویال منی ستعود الی هما ۱۲ نقد أحضرت نك زجاجة خمر كبیرة من ( أثینا ) .

أجبه (اديب) في مرح شديد، وبدّلت الصوت الغنيظ الاجش

ـ مرحبا با عزیزی (صمواتیل) انا ایض أتوق نرویتك بشدة . انتظرنی ساحضر البك علی الفور امسك ( الاهم ) معصمه في قوة ، وهو يقول في صرامة

- تمسك ب رجل الها صديقة مدقت ( راتبيل ) فيه بدهشة مستنكرة ، في نفس الوقت الذي حدق فيه الرجل فيها ، وهو يردد ذاهلاً - صديقة ۱۲

قائت (راشين ) بالاستانية في حلق الن فائت مصر على كشف غطاني البطا الجابها (الاهم ) في صرامة ، وينفس اللغة الكشف بالفعل ، مند ذهبت الزيارة (الايب) في المصبغ ، دون ان تحصلي على اذن مسبق ثم راح يقيد الجدود الحمسة ، ويكمم أقواههم في احكام ، وهو يضيف بنفس الصرامة

\_ والان ثم يعد امامك سوى الرهيل

متفت بأتفس ميهورة

\_ الرحين ١٠ ماذًا تعنى ١١

هتف صحب المنزل ، في هذه اللحظة ، في فضول

يىدىد .

هن تتحدثان الإيطائية ١٠

سحص على الله بالاصراف العبكر ، من ادون ( كوهين ) ، وأنطلق اليك فورا لا تبدأ في شرب زجاجة الخمر ، حتى اصل اليك

قالها ، واطلق صحكة عالية فظة ، سمعها كبر من في المصنع ، قبل ان ينهي المحدثة وفي توتر ، قالت (راشيل)

م هل تطبه سینقبل ما فعلته بعثراله ۱۰ اجابها فی صرامة حازمة

> - (ادیب) لن یعود الی هد ایدا هنفت منهورة

ے ریاہ ' ہل تعلی ان

وصر صاحب المئزل في هذه اللحظة ، والدفع إليه ، حاملا كومة من اسلال الكهرباء القديمة ، وهو يهتف في حماس

م لقد أحضرت كمية ضخمة ، تكفى له بتر عدرته بفتة ، عدما وقع مصره على (راتبيل) ، في ريه العسكري الاسرائيلي ، وتراجع بحركة حادة عنيفة ، تسست في سقوط ما يحمله ، وهو يهتف

- لا أنا لم اللغل شبيب إللي



وهوى على دك الرحل بلكمة معاحثة ، ارتح لها كيانه كله ، فاتسمت عيناه عن أخرهما . .

عندل (أدهم) ، وتطلع اليه نعظة في صمت ، قبل أن يضع يده على كنفه ، قائلا :

ـ هن تعلم يا رحن الله تحتاج الى تغطية جيدة بالتاكيد ؟!

سأله الرجل في دهشة :

\_ تغطية لماذا ؟!

اجانه (ادهم) ، وهو يتطلع التي عينيه مباشرة ـ لتبرير موقفك الت تعلم مثلى ال الاستراتيليين يحاصرون المترل ، وعندما يتسعرون بتاخر فريق المنيش ، سيصعدون للبحث عنه حتما

امتقع وجه الرجل ، وهو يقول :

- یا انهی ۱ هدا صحیح و ماذا ساحبر هم حینید ۱۱ ابتسم ( آدهم ) ، و هو یجیب :

\_ أخبر هم أنك أيضًا ضحية .

قالها ، وهوى على فك الرحل بلكمة مفاجعة ، ارتح لها كيانه كله ، فاتسعت عيناه على احرهما ، ودارت في محجريهما في علف ، قبل ال يهوى فاقد الوعى ، فهتفت ( راشيل ) محنقة ،

\_ لقد خدعته .

الحسى يقيد الرجل بدوره ، وهو يقول

- لا يمكنك ان تتصورى كم سيشعر بالامتقال لهدا ، عندما يستعيد وعيه ، ويجد الاسرانيليين امامه

احتقها الله على صواب مرة احرى ، فلوحت بيسراها في الهواء ، وهي تقبص على مدفعها في قوة ، قائلة :

محاصر ؟!

محاصر ؟!

أجابها بابتسامة ساخرة:

ـ ليس هذا بالأمر الصبير ،

قالت في حدة :

- كرف إذن أيها العبقرى ؟!

اعتدل واقف ، والتفت اليها ، قاملا في صرامة به الركبي لي هذا ،

ثم امسك كثفيها بعنة ، وهو يتابع بلهمة امرة - المهم هو ال تنتقلى الى خطة الطوارى فورا ردّدت مبهوتة :

ـ خطة الطوارئ ؟!

أجابها في حرّم:

\_ نعم الخطة الاجتباطية الاجراء الذي ينبغى الددد . عندما تتعقد الامور وينكشف امرك او بكد كل عمير يحفظ هدا على ظهر قنب اليس كذلك المغمقة متوترة :

ـ بالتأكيد ، ولكن ..

قاطعها في صرامة:

لعند والمكابرة الطلقى من هما المالامران الاحتياطى هناك منزل احتياطى وشحصية بديلة الاستكالى كذلك ؟!

ومات براسها إيجابا ، وهي تبحث عما تقوله ، شم لم تلبث أن هتفت بصوت مختنق جاف ،

\_ وماذا عنك ؟!

تخلَّى عن كتفيها ، قائلا :

- لا تشغلی نفست بمری الامور تعقدت بشدة ، حتی صار علی کل منا ال یهتم بامره وحده

هتفت معترضة

\_ أأتت الذي يقول هذا ؟!

صاح بها في صرامة ، وهو يتجه الى المطبح

.. تقذى الأوامر .

هتفت ساخطة ، وهي نتبعه :

- ليس قبل ان سفرح من هذه ايها العبقرى السعل الموقد ، والتقط ورقة كبيرة ، السعل النيران قي طرقها ، وهو يقول في حرّم :

- سنفعل بإذن الله .

تم رفع الورقة المتناعلة الى السقف ، مستظردًا له رفع الورقة المتناعلة الى السطوانة الصغيرة ، المتسة بالسقف الها جهاز الدار ضد الحريق ، ومهمته هلى استدعاء رجال الاطفاء ، واطلاق العيادهي المكان المحترق لحين حضورهم ، مجرد التقطه رائحة الدخان

لم يكد يتم عبارته ، حتى تفجيرت المياه فحاة من جهاز الذار الحريق ، في بفس النحظة التي الطلقت فيها صفارات الإندار ، في المنتى كله

وفى غضب هتفت (راسيل) ، وهني ترفع دراعيها لتقى راسها ذلك الماء المنهمر

\_ رباه ! ستفسد شعرى تمامًا .

هتف بها ضاحكا :

\_ إنه الذار الحريق يا صغيرتى ، وهو يفسد ما هو أكثر أهمية من هذا ،

صاحت ساخطة:

ـ ثيابي .. أليس كذلك ؟!

اشار بسبابته ، مجيباً :

ـ بر اعصاب الجميع الها الغريارة التي يتسترك فيها كل كان هي .

ثم مال تحوها ۽ مستطردا :

\_ الخوف من النار .

لم تكن كلمته قد البهت بعد ، عندما بلغ مسامعهما صحيح الهراج والعبارات ، لبلكان البنايات والبنايات المحاورة ، الدين يهر عون في ذعر التي الشارع ، في محاولة لاتقاء ذلك الحريق الوهمي ، فاعتدل (الاهم) ، وأشار يستبايته ، قائلاً :

\_ بعدك يا أنستى .

تطلُّمت الله في دهشة بالغة ، قبل ال تدور على عقبها ، وتندفع خدرج المنزل ، هاتفة بالمسكن المدّعورين :

مدوء ايها السادة هدوء الشظيم هو السيء الوحيد ، الكفيل بالقاذ ارواحكم الآن تمسكوا بالهدوء ، وتطهروا باله مجرد احتبار حريق هب سيروا في صغين النساء والاطفال والعجائز اولا

كان الهراج والمراج يمتدان من البدية الى الطرقات المحيطة بها ، هيت راح رجال الجيش يتحركون في نوتر ، محاولين المحت عن فريق التفتيش ، في هيان حين تدافع الداس في كسر مكان ، وقد منعهم الخوف والاضطراب من الخاذ مسار محدود ، في هين ارتفع من بعيد صوت ابواق سيارات الاطفاء

من بعيد طبوت برن رجب قوى البنية ، معشوق ووسط كل هذا ، برز رجب قوى البنية ، معشوق القوام ، هنف بقائد رحال القوات الحاصة في صرامة حاصروا العنسى ، واصنعوا نطق امسا حوله ، وافسحوا الطريق نسيرات الاسعف والاطفء هيالسرعوا ،

التفت اليه قابد القوات الخاصة في حدة . وهو

\_ ومن الت بالضبط ، حتى تنقى لله الاوامر على هذا النحو يا رجل -

ابرز الرجل هويته ، وهو يجيب في صراعة ابرز الرجل هويته ، وهو يجيب في صراعة ـ (دافيد بلو) (الموسد) والمسول تنخصيا عن كل ما يحدث هنا -

حدق الرجل في الهوية ، التي اشتهرت باستحالة

تزویرها، تم قارن صورتها باشخص الواقف امامه، قبل ان یودی التحیه فی احترام، قابلا \_ کما تأمر یا أدون (یلو) ،

والصرف بسرعة لتنفيذ الأمر ، في حين ارتسمت ابتسامة ساخرة ، على شفتى (دافيد ) الزاسف ، وهو يغمغم :

- عطیم کنت اعلم ان القناع الاحتیاطی میکفی ، ولی تکون هناك حاجه الی تنكر متقن هذه المرة قالها ، واستدار بتجه نحو الجموع المزدحمة ، تم لم یلبث ان غاب بینها ، وتلاشی وسط الزحام تلاشی تعاماً ..

#### \* \* \*

الطنقت ضحكة (اديب) الفظة عالية مجلجلة ، في الروقة ذلك المصنع في (يافا) ، وهو يتجله اللي حجرة (كوهين) ، صاحب المصنع ، هاتف بصوته الخشن الأجش :

- مفاجه يا أدون (كوهين ) مفاجاة استقبله الرجل بيرود غير مألوف ، وهو يساله : - أية مفاجأة ؟!

قهقه ( الديب ) مرة اخرى ، قابلا ،

- صدیقی ( صموانیں ) ، الذی طالع حدثت عه ، حضر الیوم من ( الیب ) ، ومعه زجاجة خمر معتقة ، ویرید مسی ان اهر ع الیه علی القور ، و قاطعه ( کوهین ) فی عصبیة :

ـ لا إجازات ،

لوح (ادیب ) بدراعه کلها ، علی نحو مبتذل ، و هو یقول :

\_ ومن تحدث عن الإجازات با ادون ( كوهيـن ) " كل ما اطلبه هو الصراف مبكر فحسب لقد الجزت نوبة كاملة ، و ...

فَطعه (كوهين) في صراعة أكبر، وعصبية أشد - لا إجازات .

كن من الواصح ان الرحل بردد عدرات أمليت عليه ، على نحو م ، مما بورثه عصبية شديدة ، يفص بها حلقه ..

ونم یکن (ادیب) بحاجة الی ذکاء فدّ ، نیربط هدّا بانتحذیر الصدرم ، الذی نقته الیه (ادهم) ، عبر قصة وصول (صمواتیل) الزانف هذا ، والذی یعنی

ان أمره قد الكسف ، وعليه ان يف در المصلع ، و ولي أمره قد الكسف ، وعليه ان يف در المصلع ، و يأقصى و ريافا ) ، و إسرائيل ) كلها لو أمكن ، بأقصى سرعة ممكنة .

وألا يعود إلى (تل ابيب) قط مهما كاتت الأسباب ..

ولان شيداً لم يعد يهم ، بعد الكشاف امره ، فقد شد ( أديب ) قامته ، وألقى تلك السخصية الفظلة الخشنة خلف ظهره ، وتغيرت ملامحه على نحو عجيب ، وهو يقول في حزم :

۔۔ سأتصرف الان يا أدون ( كوهيـن ) ، تبــت م يُبِت .

اتسعت عينا (كوهين ) ، في دعر مندهيش ، ونهض من مقعده بحركة حادة ، ادت إلى سقوط المقعد ، وهو يتراجع في هلع ، قابلا ·

- لا لا يمكننى هدا لا يمكننى أن أسمح لك بالانصراف .

تقدم (أديب) نحوه، وأمسك سترنه، وألصقه بالجدار، قابلا في صرامة مخيفة، لم يعهدها أحد قيه من قبل:

ــ لماذا يا ( كوهين ) " من طلب منك منعى من الإنصراف ؟!

ارتجف الیهودی فی رعب هال ، و هو یقول ، \_ ادون ( ادیب ) ارجوك لقد امرونی بهدا آیا مضطر ،

> صاح په ( ادبيب ) في صرامة أكثر : ـ من يا ( كوهين ) ؟!

هتف الرجل في رعب :

۔ ( مروسكى ) النقيب ( موشى مروسكى ) ردُد ( أديب ) في توثر :

- (ماروسكى) ولماذا يقعل (ماروسكى) هذا "ا اجابه الرجل، وهو يحاول التعلص منه في ارتباع -- ربما بسبب تنك العسكرية ، التي أتت نزبارتك امسك (أديب) معصمه ولواه في قسوة ، وهو

> \_ ومن أخبره بأمرها ؟! تأوه الرجل في ذعر وألم ، هاتفا : \_ أنا .. أنا أخبرته .

قال ( أديب ) في غلظة مخيفة :

تفجرت دموع الرجل في رعب ، وهو يهتف :

ـ نم أكل أقصد هذا يا أدون (اديب) اقسم لك
هو الذي طنب منى أن أبلعه كل ما يحدث هنا لقد
هذدنى بغلاق مصنعى ، لو لم أفعل اقسم لك
دخل قادد أمن المصنع حجرة (كوهين) ، في تلك
اللحظة ، وهو يقول :

\_ أدون (كوهين) لقد اتصل السيّد (ماروسكي)،

بتر عدارته ، واتسعت عيناه في دهشة بالعة ، أمام فلك المشهد العجيب ، ثم لم يليث أن النقط مسدسه من غمده ، هاتفًا :

ـ ما الذي يحد

قبل أن يتم عبارته ، ارتفعت قدم (أديب) في سرعة ، لتركل العبيدس من يده ، ثم الطلقت قبضته كالقنبلة ، تحظم أنف (كوهين) ، الذي الطلقت منه شهقة مكتومة ، قبل أن يسقط فاقد الوعى

وفي غضب ، القبض قائد الأمان على (أديب) ، صارحًا :

ا م الحصال و ۱۹۱۹ المصطل و ۱۹۱۹ و المصال و ۱۹۱۹ و المصال و ۱۹۱۹ و ۱

المولة المعدد والمدر

تفادى (أديب) العضاصت بالحداءة ماهرة ، تم كال له لكمة قوية ، اعقبها باحرى عنيفة ، وتائلة ساحقة ، القت الرجر حارح المكتب ، ليرتظم باتبين من رجاله ، هرعا لتلبية تدائه ..

وفى ذهول ، تطلّع عمال العصدع الى ( الديب ) . اللذى وتب خارج حجرة ( كوهيس ) وتبة مدهتمة . وركل احد الرجلين في العه . تم دار حول نفسه في خفة مدهلة ، ليركل الذاتي في اسباته مبشرة

وفى اللحطة تعسها ، برر رجال ( جوندمان ) ، عند مدخل المصنع ، والترع احدهم مسدسه ، وهو يصرخ \_ أوقفوا الخانث ،

تبدل العمال نظرة دَاهلة احرى ، و عُمعم ( ادهم )

\_ الخائن ؟! ( أديب ) ؟!

كان (أديب ) يت ، في تك النحطة ، من الطاق التائي ، حيث مكتب (كوهين) ، الى الطاق الارضى ، الذي يحوى الآت المصنع الكبيرة ، ورجال (جوندمان) يعدون نحوه ، وهم يطنعون رصاصاتهم

وهبط ( اديب ) على قملة الة ضعمة ، اصلبت

احدى الرصاصات طرفه، تم وتب منها الى الارض ،
التى ارتظمت بها رصاصة اخرى ، سن قدميه مبشرة ،
قبل ان يعدو نحو المحرح الحنفي بكل قوته
وكان لمشهد اكثر وضوحا من الايحتاج الى تفسير
الى تفسير ،،

وفي لحطة واحدة ، ودون اتفاق مسبق ، فعزت الى رعوسهم فكرة واحدة ..

وهى اللحظة نفسه ، ربطوا ما بين راديب ) ، الذى عرفوه طوال السنوات العاصية ، ودلك النسيط الباسل ، الذى راوه مند تاتية واحدة

وقى أن واحد ..

والصابلا العاق مسق ، الطاقست من حاوقهم جميعًا صبحة ..

صيحة واحدة ، ارتحمت نها قنوب رحال (حولدمان) ، وخاصة عندما اعترض حشد من العمال طريقهم ، وأحاط بهم الاحدون ، وكتم يسعون لمنعهم من النحاق به (اديت) ، فهنف احدهم ، وهو ينوح بمسلسه \_ النعدوا الها قصية امن دولة ، ولديت تصريح بإطلاق النار بلا تردد ، ابتعدوا .

ورقع الثاني بدد ، واطق رصاصتين في الهواء

ولكن العمال لم يتحركوا من اماكنهم ولم يتلاش الحزم والعزم من عبونهم ومرة أخرى ، ارتجفت قنوب رجال (جولامان ) للموقف ...

ولثوان ، فكر بعضهم في اطلاق النار على العمال الا أن لمحه من العقل جعلتهم بحجمول عن هذا فمن الواضح ان الرجال مشتعلون إلى اقصى حد واتهم مستعدول للموت ، في سعيل إنقاذ زميلهم أو بمعنى أكثر دقة في سبيل الاعتذار له الاعتذار له الاعتذار عن سنوات من الاردراء والاحتقار ، احتملها الرجل في صبر وبسالة ، في سبيل الهدف ، الذي تثر نفسه من أجله .

في سبيل الوطن ..

( فلسطين ) --

كان كن احتقارهم وازدراتهم له قد تحول ، في لحظة واحدة ، إلى موحة عارمة من الفخر ، والاعتزاز ، والولاء ..

كل هذا جعل حياتهم لا تساوى شيئا بالنسبة لهم ما لم يدودوا عنه يها ..

وهذا يعنى ان الرصاصات ، مهما بنع عددها ، لس تكفى لاراحتهم جعيف عن الطريق ربم اطاحت بخمسة او عشرة منهم ونكنه ستحيل الباقين الى وحوش كسرة وحوش كسرة على الفتك بجيش كمن وحوش قادرة على الفتك بجيش كمن

والتقطيد الامنه جهاز الاتصال اللاسلكي ، و هو يصرخ فيه ... الجاسوس يحاول الفرار من الحلف اوقفوه وقبل أن يصدرح بالمريد ، القلص عليه عمال المصنع ، والتزعوا اللاسلكي من يده ، والقود ارص ، وراحوا يسحقونه باقدامهم ، والرجل بصرخ

- إنها رجال (الموساد) التى احدركم اما (اديب)، فقد الدفع نحو المدحل الحنفى ووثب عبر الله قديمة ، منقاة هساك ، قبل ان يضرب الفقل القديم بقدمه ، ثم يندفع خارح المكان ، و

« قف وإلا أطلقت النار .. »

صرخ احد رجال (ماروسكى ) بالعبارة ، وهبو یعدو نصوه ، فقفز (ادیب ) جانب ، وتدجر خ خلف عمود سیمنتی ، أصابته رصاصة الرجیل ، قبل أن یجذب (ادیب ) ساق سرواله ، ثم یعتطف مسدسا

مخفي داهال عمد هول ساقه ، ويطلق منه السار · هاتفا :

\_ ابتعد أنت أيها الإصرائيلي -

اصابت الرصاصة الرجال مبتدرة ، واقتلعته من مكانه ، لتلقى به تلاتة امتدر التي الخلف ، قبال ال يرتظم بالارض في عنف ، في نفس اللحظة التي وتند فيها ( اديب ) من مكانه ، وانطلق يعدو تحو سيارة ( كوهين ) الكبيرة ، التي تقف في مرابها الحاض ومن خلفه ، الطلقت رصاصات رحال ( ماروسكي ) و حوادمال ) ، التي تم تبحيح في اصطياده ، منع و حديثه المدهنتين ، وهو يتب داخر السيارة ، و يلتقط سلملة مفاتدح من جينه ، معمعه .

من حسن العط السي صنعت معناها خفية ، منذ عدة سنوات ،

ادار المحرك في سرعة ، والرحال يدفعون بحوه ، ورصاصاتهم تحترق زجاح السيارة الامامي ، ومقدمتها ، فصغط (اديا) دواسة وقودها بكل قوته ، هاتفًا :

\_ اتعنام ال تكول هذه الأمانية بالمنالة التي بصفوتها بها .

وبيت سيره الالمانية الى الاعام ، والطاراتها تطلق صريرا محيف ، والحلسى ( الايب ) لا حلها متفاليا الرصاصات ، التى تنهمر في عرارة ، والدفع بها بحو احد الرجال ، فطح به في عبف ، تم قفر فوق جسد اخر ، دون ال يبلي بصرحة الرعب والالم التي اطلقه ، والحرف بالسيارة ، على نحو يشف عن مهارة وتحكم والحرف بالسيارة ، على نحو يشف عن مهارة وتحكم مدهنسين ، قبر ال ينطلق بها عبر بواسة المصلع كالصاروخ ..

وفى نفس النعظة ، الدفع رجال (جولدمان ) خرج المصنع ، واحدهم يصبح فى غصب هدر - ستدفعون التمن عاليا عقوبة اعتراض رجال (الموساد) قاسية للغاية .

صاح په رئيسه :

دعك منهم الآن ، ولللحق بالجسوس والر صبحته ، فقر الجميع الى سبراتهم ، والطلقوا خنف السيارة ، التى فر بها (اديب)

ومن خنفهم ، ارتسمت ابتسامات كبيرة على وجوه العمال ، وهنف أحدهم في فخر :

- كنت اعلم ان عاملة ( الريس ) لا نضم الخولة والمارقين .

وهنف آخر ۽

ـ من يصدَق هذا ١٠ (اديب) يخدع هولاء الاوغاد ، كل هذه السنين ،

العقد حاجبا ثالث ، وهو يقول :

ـ اخشى ال يكون الامر كله مجرد حدعة تبادل الجميع نظرة صامتة ، قبل ان يقول أكبرهم

- هن بدو لكم هذا اشبه بـ ( الديب ) ، الذي عرفناه فط مخمورا ، يتربح طوال الوقت "ا

هتف معظمهم في أن واحد :

\_ کلا .

صاح المعترض :

.. كل خدعة يتم اتقاتها لسبب ما ..

ثم مط شفتیه ، مستطردًا :

\_ لا يعكننى نسبان مشهد ( أدبيب ) ، وهو يعتضن زجاجة المتعر طوال الوقت .

قائها ، والدفع نحو سيارة اديب الصغيرة ، والتقط منها زججة الخمر ، ونوح بها ، هاتما

\_ هل نسيتم هذه ۽ لمجرد أن ...

بتر عدارته بغتة ، وهو يحدّق في السائل داخل

الزجاجة ، ثم التزع غطاءها ، وادنى فوهتها من الفه لحظة ، قبل ان تتهش استريرد ، ويلقيها بعيدا ، وهو يقول في حزم :

- إنه لم يشرب الخمر قط يا رجال . ومرة اخرى ، تبادنوا جميع نظرة صامنة وفي هذه المرة ، كانت النظرة تحمل القحر

كل الفخر ..

ام (اديب) نفسه ، فقد الطلق بسيارة (كوهين) كالصاروخ ، عبر ذلك الطريق الواسع ، الدى يربط المنطقة الصدعية بمدينة (ياف) ، ثم لم يلبث ان الحرف عنه بقفزة مدهشة ، لينطلق نحو الغرب مباشرة

ومع مشهد غروب الشعس ، راح عقله يسترجع تاريخه في عالم الجاسوسية ..

مند تنفّی تدریباته ، فی جهاز المحابرات العامة المصری ، منذ ما بقرب من التلاثین عمد ، وحتی تك النحظة ، التی تشهد غروب شمس عمله الطویل دلك العمل ، الذی تحمل من اجله الكثیر

والكثير ..

والكثير ..

\_ اطل آله لا معر من الاعتراف بمهاراتهم آلهم بحدجون آلی اجر ء غیر مدوقع

وتحركة مدعتة ، ضغط قرامن سيارته ، فالحقصت مرعتها بغتة ، دون سابق الذار

ولان التوقف جاء مفاجد بحق ، فقد ارتظمت احدى السيارات الصغيرة بموخرة سيارته الكبيرة في عبف تم وتبت في الهواء ، على بحو محيف

وقس حتى أن تبدا رحنة الهدوط ، مال (الايب) سيرته في عف ، فارتظم بسيارة رياضية اخرى ، ودفعها جانب في فوة ، تم الدفع بتحاوزه ، وهو ينقل قدمه في سرعة ، من دواسة العرام الي دواسة الوقود وفي نفس اللحظة ، التي الطلق فيها ، ارتظمت

سيارة رجال (الموساد) بالأرض .. والفجرات في عنف

ومع القدارة ، وتنت سيارة ( الايب ) الى الامام ، لم الحرفت الى اليسار ، وارتظمات بسيارة ثائلة من سيارات رجال ( الموساد ) ، قبر ال تنطبق كالصاروخ وسيرعة مدهنية ، الطبق رجال ( الموساد ) حنفه ، واستعادوا تنظيمهم ومناور انهم ، وانطنقت رصاصاتهم كالمطر

ولكن العجيب أنه ، حتى بعدم الكتب المسرد ، لا يشعر بدرة واحدة من البدم

حتى وهو مطارد من غريق من رحال (العوساد). ماران بشعر بالفحر والارساح ، لانه ادى واجمه من احن وطبه

وأبدء وطبه

من اجر ( فسطين )

كان بلطق بسرعة مخيفة ، تقصر السيارة القوية ، الا ان سيرات رحال ( الموساد ) الرياضية الصغيرة افتربت منه في سرعة ، بفضل حقتها ومحركاتها القوية ، و عادت الرصاصات تنهال عليه كالمطر ، فنمتم ، وهو يبحرف بالسيارة في حركة ماهرة مناعتة

- يبدو الله تشهد لحطات عروبك بالفعل ب (اديب ) قالها ، وصعط دو سنة الوقود اكثر واكثر

ورار محرك السيارة ، وهى تتفاعر فوق الارص عير الممهدة ، وهو يحاور ويذور به في مهارة ولكن سيارات رحان ( العوساد ) احاطت به ، في مدورة تشف عن المهارة وحسن التنظيم ، والهائت الرصاصات من كل صوب هذه العرة ، فتمتم

وفجة ، اشتعنت الديران في موخرة سيارة (اديب) ، الذي هنف .

درباد اهذا لم یک صمن الخطة ثم الحرف الی الیمین ، و انطاق نحو البحر مباسرة وداحل سیارة القیادة ، هنف احد رجال (الموساد) ، عبر اللاسلکی :

- الجسوس بتحه بحو البحر ، وسيرته مشتعلة لعد حاولنا الابقاء على حياته بقدر المستطاع ، ولكن هذا ثم يعد باستطاعتنا الان نريد تصريح بالتصرف ، وفقا لمقتضيات الأمر .

الده صوت (جولدمان) سخصيا، وهو يهنف بصرفوا وفقا لمقتضيت الامر تالقت عبد رجن (الموساد)، وهو يقول في ظفر في طفر في سمعا وطاعة با ادون (حولدمان) ثم استدار إلى زميله، قائلاً:

اشار زمینه سبهامه ، قبل آن یعتج جزءا من سقف السبارة ، تم ببرر سه ، حاملا مدفعا صاروخیب ، صوبه إلى سیارة (ادیب) ، قائلا .

ı

منيكن أيها الجسوس عندما نصل إلى الجعليم . اخبرهم أن الذي أرستك اسر أبيلي

مبرسم المستورة (اديب) تقترب من البحر أكثر وأكثر المستون البها بالنيران المستعلة في مؤخرتها ، عندما صوب إليها الاسرائيلي مدفعه الصاروخي في احكام ، على الرغم من الضوء الخافت بعد الغروب ، وهنف به زميله .

وقفزت سيارة (اديب) في الهواء، فوق صفرة صفيرة .

و شطلق الصاروخ .. ودوى الانفجار ..

الفجرت السيارة الألمانية القوية في عنيف، وتشاثرت شظياها على مساحة واسعة ، فتوقفت سيارات رجال (الموساد)، وراح الرجال يراقبونها، وهي ترتظم بالأرض ، وقد تحولت الى شعلة من النيران ، على نحو يوكد استحالة بقء أى شخص داخلها على قيد الحياة ،

أي شخص ،

\* \* \*

# ٧\_ نممسة سياسسية ..

ارتسمت ابتسامة هدسة ، عنى شهنى مدير المخامة ، وهلو يدنف اللى مكتب وزير المخامة ، وهلو يدنف اللى مكتب وزير الدى نهض لاستقباله فى ترحاب ، وربت عنى كنفه فى صودة وحسرارة ، وهلو يقلون بابتسامة كبيرة :

اختلس مدير المخابرات بطرة سريعة ، على الرجل الجالس أمام مكتب الورير ، قبر ال يجيب في هدوء ، حمدًا الله ( العلى القدير ) ،

اشار وزیر الداحلیة الی الرحی، الدی نهض بدوره، و بدا علیه الغضب و الترم، و الوریر یقدمه اللی مدیر المخابرات ، قاملا :

ـ السيد ( مارون ) السفير الإسرائيلي الجديد إلك تعرفه بالطبع .



وقعزت سيارة (أديب) في الهواء فوق صحرة صعيرة وقعزت سيارة (الماروخ ، ودوّى الانفجار! . .

ابتسم مدير المخبرات ، وهو يجيب في هدوء : - بالطبع .

دعاهما الوزير إلى الجنوس ، ثم عاد يجلس خنف مكتبه ، وهو يقول :

- سيادة السفير يحمل إلينا شكوى رسمية من حكومته .

رفع مدير المخابرات أحد حاجبيه وخفضهما ، وهو يردد :

ـ شكوى رسمية ؟!

اندفع السفير يقول في غضب :

- رجائك يعبثون في بلدى أيها المدير ، وهذا أمر غير مقبول ، على كل المستويات

قال المدير في بطء وحدر :

- رجالی "!

هتف السفير في حدة :

- نعم . رجالك . رجال المخابرات المصرية

اشار إليه وزير الداخلية المصرية بالتزام الهدوء ، وهو يلتقت الى مدير المخابرات ، قاللاً ·

- الحكومة الاسرائيلية تقدمت باعتراض رسمى ، على وجدود أحد رجدال المخدار الدالمصرية في ( إسرائيل ) ، وبالتحديد في ( ثل ابيب ) ، ويوكدون اله السبب في كل تلك الإجراءات الاستثنائية ، التي شاهدناها على شاشات التفار .

ابتسم مدير المخابرات في سيء من السخرية ، وهو يقول :

\_ أهو السبب في تصريعات ربيس وزراتكم الجديدة أيضًا ؟!

احتقن وجه السفير الاسرائيلي ، وهو يئو ع بسسابته ، هاتفًا :

- أتت تعرف جيدًا من أدلى بتنك التصريحات الجابه مدير المذبرات في هدوء مستفر

\_ كننا نعلم من أدلى بها . العالم كنه راه بدلى بها ، على الهواء مباشرة .

هَنَفُ السَفَيرِ فَي حَدَةً :

- السيد رئيس الوزراء لم يدل بنلك التصريحات الحمقاء .

سأله المدير في خبث :

- أيها ؟!

عاد وجه السفير يحتق ، وهو يقول في حدة - اسمع يا رجل المضابرات انا افهم جيدا اسلوبكم هدا لائس اننى ايضا رجى مخبرات سابق قال المدير بنفس الخبث :

- وكيف لى ال السي الم تكن ضابط ( الموساد ) . المستول على سلامة ذلك الحفار ( \*) ، .

احفى وزير الخارجية ابتسامته ، وهو يقول

- هدوء ايها السادة السلوب العنف في الحوار لا يناسب طبيعة عملنا قط .

ايتسم مدير المخابرات ، قاتلاً :

- الحوار نفسه لا يناسب طبيعة عملى يا سددة الوزير .

العدو الإسرائيس، في الإسرائيليون بشراء حفار كندى، تشقيب عن البقرول هناك، كوسيله لاتدت منظرتها الكملة على المنطقة ولال الأمر تحول الني حسار للسيادة اتحد رئيس الحمهورية الداك فراز التميز دنك الحفار، واستد المهمة الى المحدوات لمدنة المصرية، التي بعضه في مهارة مدهنية وتحدت في لدنه في البيحال ، عشية وقعة عرفات، من حمد حمل المهمة تحمل المهمة التي المحدوات المهمة المصرية، التي بعضه في مهارة مدهنية وتحدت في المدنة في البيحال ، عشية وقعة عرفات، من حمد حمل المهمة تحمل المهمة تحمل المهمة الحج ) ،

لم يستطع وزير الخارجيه احده ابنسامنه هدد المرة ، وهو يومئ برأسه ، قائلاً :

\_ أعلم هذا ،

ثم اعتدل في مجلسه ، واستطرد في سرعة ، قبل ان يندفع السفير الإسرانيني الى مشاحنة جديدة

- المهم الآن هو جوالك الرسمى على هذه الشكوى هز مدير المخابرات كنفيه في هدوء ، و هو يقول - القاعدة الإساسية نقول « البينة على من الدعى » ،

وهذا يعنى الهم المستولون عن السات ما يقولون ، وليس علينا نحن أن نثبت العكس ،

قال السفير في حزم :

\_ كنت الوقّع هذا الحواب . ثأا فقد أحضرت معى كل الوثائق اللازمة .

اجاله مدير المحابرات بنفس الهدوء

ے کم یسعدتی آن اُراها .

ارتسم سىء من القلق ، على وجه ورير الخرجية المصرى ، وسند وجهه على سببته وابهمه ، وهو ينقل بصره في هذر بين الرجلين ، في حين اخرج السفير الاسرائيلي من حقيقه ملف كبيرا ، وهو يقول

- رجعكم ، الدى يعيث فسادا فى ( تن ابيب ) .
يحمن اسم ( ادهم صبرى ) ، وهو رجن مخابرات فذ ،
يتميز بقدراته العذهلة ، وعلى راسها براعته
المدهشة فى التنكر ، بحيث لا يمكن كشف امره ، أو
تتميزه عن الشخص الاصلى قط

ثم فرد اوراقه امام الوزیر ، مستطردا فی انفعال :

- وهذه محموعة من الصور له ، فی مواقف مختفة
العقد حاحیا الوزیر ، وهو بنطنع الی الصور ، فی حین
الفی علیها مدیر المخدرات نظرة هادیة ، وهو یقول
- لست أری بینه صورة واحدة فی ( تل أبیب )
الوح السفیر الاسراتیلی بیده ، قابلا

- ستحصل عليها قريبًا ، عندما نلقى القبض عليه ، وتلقيه خلف القضيان هناك

ابتسم مدير المخدرات ، وهو يقول المخدرات السفير قولى هذا لا يعنى أنسى أعترف بوهود احد رجال المخابرات المصرية في (ثل أبيب)

صرب السفير الصور بسبابته ، قالا في حدة : - وماذا لو أخبرتك ال لدى شهودا ، رأوا هـذا الرجل ، في قلب ( تل ابيب ) ١٢

القى المدير نظرة اخرى لا مباليه على العسور ، قبل أن يسأل في يرود مستفر : \_ ومن هذا الرجل ؟!

ازداد انعقاد حاجبی وزیر الخار حیه . والسفیر الاسرائیلی بهتف فی حنق :

من هذا الرجل ۱۰ هل تسخر منى با عدير المخبرات ۱؛ الت تعرف جيدا هذا الرجل . العالم كله يعلم أنه رجل مخابرات مصرى ،

أشار المدير بسبابته ، و هو يقول بنفس البرود المستفز المدير بسبابته ، و هو يقول بنفس البرود المستفز المدير بمكنك ان تمدخنى دليلا و احدا على هذا الله بهت السفير الاسرائيلي للجواب ، فتراجع في مفعده ، محدق في وجه مدير المخابرات المصرى في في دهشة ، قبل أن يهتف في حدة :

ـ ما الذي بعنيه قولك هذا ؟! أجابه المدير في هدوء شديد :

- كما سمعتنى تماما با سبادة السعير التى اريد دليلا ماديا واحدا ، عنى ان هدا الرجل ، الذى تفرد اماميا عشرات الصور له ، هو رجل مخابرات مصرى ، او حتى رجل مخابرات بنتمى إلى اية دولة ، ترتبط معتا بصلة تعاون أو صداقة .

عد وجه السعير الاسرابيلي يعتقن ، وهو يقون ـ الن تعلم الله احد رجاك سمجلاتك الرسمية تؤكد هذا حتما ،

قال مدير المخابرات في سخرية :

- أيعنى هذا اتكم ستتقامون رسمي ، يطلب الاطلاع على سحلات المحالرات العامة المصرية ١٠

احثقن وجه السفير الاسراسلي اكثر واكثر ، قبر ال

مد من متى كانت هده الامور بحاجة الى أدلة مادية ١٠ اجاله وزير الخارجية هذه المرة في حرم

- الهد دامه كذلك با سيدة السفير قضي التحار والجسوسية بالدات لا يمكن ال تنظير ، دون ادنة مادية حسمة ، فهي ليست قصاب حنائية عادية ، لال المنهم فيها ليس الحاسوس وحده ، والعا الدولة السي خلفه ايض ، وهذا يحطه اشبه بالقضايا الدولية ، اذ الله من المستحير ، وغير اللاق سيسيا ودينلوماسي ، لى شهم دولة احرى بالعنث بأمنها ، دون ان تعنث دليلا ماديا واحدًا على هذا .

ضعط الوزير كلمات الحراء الاحير مس حديث، نيرسل المغزى منه الى راس السفير مباشرة ، فحنق

وجه هذا الاخير ثانية ، وهو يشير الى الصور ، قاسلا \_ اذل فائتم ترفضول الاعتراف بال (ادهم صبرى ) رجل مخايرات مصرى ،

مط ورير الخارحية شفتيه . وقلب كفه ، وهو يقول ــ هذا امر لا بخصنى ابدا . فانت تعلم الله لا توجد صنة رسمية . بين وزارة الحارجية والمحابرات العامة ، فالاخيرة تحضع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة اما مدير المخابرات ، فقد شبك اصابع كعبه امامه ،

قال السقير في غضب :

. <u>. 426</u>1 2!

تم نهض بلمتم اوراقه ، وهو یقول فی غصب مکنوم ، حاول احداء خنم وجه دیبلوماسی حامد دفیکن سائع ردکم الرسمی لحکومتی ، ولتر ما علیها أن تتخذه بشأته .

نهض الوزير يصافحه ، قابلاً في جدية واهتمام . منرسس ردا رسميا لحكومتك يا سيادة السفير ، وسينعهم استعدادت التام للتعاون معهم ، عندما يصلت الدليل الرسمى المطلوب .

بيدو أن ( الدهم صبرى ) هذا سريدوهم عن البهارى ، منذ كنا في العشرين من العمر البنيم المدير ، قائلا :

\_ ولى يتوقف عن الهارنا أيض

ثم استعاد جديته و اهتمامه ، و هو يستطر د متسائلا ،

- ولكن ماذا ستفعل مع الحكومة الإسرائيلية أعتى من الناحية الرسمية ؟!

هز الوزير كتفيه ، وقال :

\_ إنهم خبراء في التلاعب بالقانون دعهم يدفعون الثمن بالسلاح نفسه .

ثم صمت تحظة ، قبل أن يقول :

\_ هل تعلم ۱۰ أكثر ما أخشاه الآن ، هو أن يحصلوا بالفعل على الدليل المادى الذى طلبناه

ثم مال تحوه ، مستطردًا في قلق شديد -

\_ على (أدهم) -

ولم يعلَى مدير المخابرات على عبارته ، وإنما العقد حاجباه في شدة ، وران عليهما صمت تام

صمت مهيب ،

ورهيب

\* \* \*

110

عض السفير سفتيه غيظ ، وهو يقول \_\_ أشكر لكم تعاونكم يا سادة .

ثم استدار بصافح مدیر المخابرات ، مستطردا د بشدة .

اتسعت ابتسامة مدير المخابرات ، وبدت اشبه بضحكة ساخرة ، وهو يقول في هدوء :

\_ على الرحب والسعة دائمًا:

صحب وزير الخارجية السفير الاسرائيلى الس الخرج، وتعادل معه حديثًا قصيرا، قبل ان يصافحه في حرارة، ثم عاد إلى مدير المخابرات، متسابلا في لهفة:

- لاتقل لى: إن دُنك الذى أدلى بالتصريح المتفتع ، الدى ادهشنا جميعا ، لم يكن بالفعل رئيس الوزراء الإسراليلي .

ابنسم مدير المخابرات ، قاتلا :

ـ لم يكن هو ـ

ارتفع حاجبا الوزير في دهشة ، لم تلبث ال تحولت اللي ضحكة عالية ، وهنو يربنت على كتف مدين المقابرات ، قائلا ·

بح يبوعف ديب ر رسيس ، عن الربحاف بحصه واحدة ، منذ افترقت عن (ادهم ) ، عند تنك البدية ، التي يقيم فيها (أديب ) ..

نقد الطلقت على العور بسيارتها العسكرية . عددة الى منزلها ، لتعدم بعض الاوراق المهمة ، والمعدات الربيسية ، قبر ال تبدأ خطة الطوارى الاحتياطية وبسرعة ، راح عقلها يسترجع تعصيل الحطة الاحتياطية ، النبي لقتها إياها رحال المخديرات المصرية ، منذ اكثر من سبع منوات كملة

كن ما عليها هو ان تصبح شعره بلول داكل و وتدل لون عينيها بعدسات لاصقة منونة وستصبح نسخة طبق الاصل مل (ليونا باتيسرى) ، البرازينية الحسناء التي تحنفظ بصورتها ، منذ سلمها اياها المقدم (حازم) ، في مكتب المخابرات المصرية في (روما) ..

ثم عليها ال تنتفل الى المنزل الاحتياطى ، الذي تحفظ عنواته عن ظهر قلب ..

وباتصال هاتفی سریع ، سبتقوم ( لیونا ) الاصلیة برحلة سیحینة قصیرة الی ( تبل اییب ) ، وعندما

تصب اليه ، ستسلمه جواز سفره ، لتعادر به (اسرائيل) ، دون آن يشك في امرها احد اما (ليونا) الحقيقية ، فما آن تتاكد من رحيلها ، حتى تهرع الني اقرب مركر شرطة سيجية ، وتتقدم ببلاغ رسمى عن فقد جواز سفرها ...

ستكون هناك تحقيقات واستنجوايات ، واستلة سخيفة كثيرة ..

ولكن ( ليون ) ستستعين بسفير بندها وسيتم التحفّق من شخصيتها

ون يجد الاسر اليليون دليلا و احدا لإدالتها

وهذا يعنى الله ، طال الزمن ام قصر ، فستعود بدورها اللى موطنها ، بوثيقة سنفر رسمية من سفارتها ..

على الرغم من الإسر البليين ..

الطنق ربين جهاز الاستدعاء للمرة الحامسة ، منذ استقلت سيارتها (الجبب) ، فالعقد حاجباها في حنق ، وهي تقول :

لن يجيبكم أحد أبها الأو غاد .

ثم النزعت جهاز الاستدعاء من حزامها ، والقته من نافذة السيارة في حنق ..

وفى توبر ، زادت من سرعة السيارة ، وهى تتجه الى منزلها ..

كان من المحتم ان تمر به اولا ، على الرغم من ان ( أدهم ) قد حذره من العودة اليه ، مهما كانت الأسباب ..

وريما كان على حق في حدره هذا ..

ولكن كيف تترك خلفها كل هذه الاوراق والوثائق الم يبيغي أن تعترف باتها قد اخطات كثيرا

لم يكن من الصواب ابدا أن تحتفظ بكل هذه الاشباء كل ما تثقته مس تدريبات ، كنان يؤكّد حتمية التخلّص منها أولاً فأولاً ،.

ولكن يبدو ان نجاحها المفرط ، وطول فترة وجودها داخل (السرائيل) قد أتسياها ما ينبغى ان تتطلّى به من حرص وحدر ..

وها هي ذي تدفع الثمن ..

كل ما تعتمد عليه ، في عودتها إلى منزلها ، في مثل هذه الظروف ، هو أن رجال (الموساد) لا يمكن أن يتحركوا بهذه السرعة ، في مثل هذا الموقف إليهم منشغلون تماما بالسمعي خلف (ادهم) ، وسيرجنون حتما عملية مظاردتها

وكل ما تحتاج إليه هو ساعة واحدة . بل تصف الساعة ..

عشرون دقيقة فحسب

إنها حتى لن تفحص الأوراق والمستندات سنتخلص منها كلها بلا استثناء

وبأسرع ما يمكنها ..

بنعت منزلها ، في تنك النحطة ، فأوقفت سيارتها أمامه ، وقفزت منها في خفة ، ثم الدفعت اليه ، وهي تتلفّت حولها في حدر متوتر .

كل شيء يبدو على ما يرام ..

لا جنود حول المنزل ...

أو سيارات عسكرية ..

أو حتى رجال مراقبة سرية ..

إنها على حق إذن ..

لقد تحركت أسرع من الجميع ...

وستتم عملها أيضا ، أسرع من الجميع

راحت تتحرك فى توتر داخل المصعد ، وهو يرتفع بها إلى الطابق التاسع حيث تقيم ، وعقلها يسترجع تحذير (أدهم) ألف مرة ، قبل أن تغمغم فى عصبية شديدة

ـ اننى است مضطرة لطاعته انه ليس ضابط الحالة الخاص بي ، على أية حال (\*) . .

كانت عصبيتها تتزايد ، كنم اقتربت من سفتها ، حتى بنغت ذروتها وهي تدس المفتاح في تقب الباب ، وتديره ، تم تدلف الى الشقة في سرعة ، و

« عظيم .. إثنا لم ننتظرك كثيرًا .. »

التفص جسده في عنف مع العبرة ، وقفرت التي الحدف في حدة ، عندم اطبيب الردهة كلها دفعة واحدة ، على نحو اغتسى بصرها لعظلة ، رفعت خلالها مدفعها الألى ، هاتفة :

ہ من آنت ؟!

لم يكد هنفها يكتمل . حتى القض عليها رجلان من الحدف ، فقيد أحدهما ساعديها بدراعيه ، في حين التراع التاتي مدفعها الإلى من يدها ، او كد .

(\*) صابط الحالة فو رحل المحابرات العبول مستولية كملة على عملية ما . او عميل ما فهو الذي يتنفها منذ البدايلة وحتى الدهاية لو امكل وتعود هميته الى متابعته العبلتمرة للعميل والعملية . بحبت يصبح بامكانه استندح او استناط كل العطوات القادمة كما يمكنه تحديد منا إدا كان بامكان العميل الإقدام على خطوة ما ، أو تطوير المهمة ، في زمن محدد

- ب ب بی سده و وحد برسح بی سمه و نقد انطقت منه بضع رصاصت بالفعل ، استقرت کلها فی سقف الردهة ، قبل ان یجذب الرجل الثانی العدفع من یده فی قسوة ، ویهوی علی فکها بلکمة قاسیة ، هاتفا :

### - أيتها اللعينة !

قاومت في شدة ، للافلات من الدراعين القويتين ، اللتين تحيطان بها ، وعيدها تتكيفان بسارعة مع الإضاءة ...

« لاداعی للمقومة لقد الکشف کل شیء »
وفی مرارة ، عصت شفتیها ، وهی تنطلع اللی
(بن عازار) ، المساعد الاول له (دافید بلو) ، وهو
یقف بین ثلاثة من الرجال ، یصوبون الیه مسدساتهم ،
و ( بن عازار ) یکمل فی صرامة :

- نقد راجعت منعت كنه على الكمبيوتر ، وتوصلتا إلى نقطة الضعف قيه الأول مرة .

> تُم شُد قَمنَه ، وهو يضيف في حرم - واعتقد الله ترغب في التحدث إليك كثيرا والعقد حاجبه في صرامة ، وهو يكمل :

ے وصوبات کے ک

وتوقفت (راشيل) عن المقاومة ، وهي تنطلع إلى الجميع في يأس ومرارة ، وعقلها بيكي ندمًا ، ويلعن عنادها ألف مرة ..

هفى هذه المرة ، كم فى كل المرات السابقة ، كان (أدهم) على حق .. على حق تمامًا .. للأسف ..

#### \* \* \*

فرك ( إفرام بهو ) كفيه في توتر شديد ، وهو يتحرك في عصبية ، داخل القسم الطبي الخاص ، في البيت الكبير ، قبل أن يسأل الطبيب في حدة : - كيف حاله الآن ؟!

هر الطبيب رأسه في عصبية ، قالاً ،

لولا الصدمات الكهربية ، التي أنعشته في اللحظة الأخيرة ثم زفر في توتر شديد ، قبل أن يستطرد .

... نقد تصورت في القبو ، أنه قد لقى مصرعه بالفعل .

صاح ( إقرام ) في وجهه :

194

- وما وظیفتک إذن " ثماذا أسندنا الیک هذا العمل " ألیست مهمتک ان تتیفن می ان ما نفعله بهم لن یفتنهم قط "

هتف الطبيب محنف .

\_ وهل قبلت هذا العسل راضيا !! هل خير تمونى بين الرقض والقبول ؟!

لقد تم استدعالی من المستشفی المرکزی ، وتکلیفی هذا العمل القدر ، وعندما ابدیت استفکاری ، اخبرتمونی صراحة آنه لیس آمامی سوی القبول ، أو یتم اعتقالی ، بتهمه عدم التعاون منع الأمن القومس الإسرائیلی ، مل تذکرون هذا ؟!

جذبه (إفرام) من معطفه في خشولة ، قاللا ا ـ نعم تذكره يا هذا ، والعرض ما زال قالما ، بالتدوط نفسيها إما أن تتعاون معنا ، أو يتم اعتقالك .

احتقن وجه الطبيب في شدة ، وهو يخلُص معطفه من يد ( إفرام ) ، هاتفا :

- فليكن يا أدون ( إفرام ) فليكن . ثم عدل هندامه في عصبية زائدة ، وهو يستطرد - في المرة السابقة لم يكن الخيار منطقيًا ؛ لانني

ر م 17 ــ رجل المتحيل 177 و المتحيل )

لم اكن اعلم ما الذي سيحدث ، اذا ما قبنت او رفضت عرضكم ، اما الآل ، وبعد أن احتيرت الأمر بتعسى . طوال عشر سنوات كاملة ، فأتا ..

والعجر قدة في عضب هادر ، مستطردا :

\_ فأتا أفضل الموت .

اتبق الاحتقال الى وجه ( إفرام ) ، وهو ينقض عليه ، هاتفا :

\_ أيها الـ ....

قاطعه فجأة صوت صارم ، يقول :

\_ ما الذي يحدث هنا بالضبط ؟!

امتقع وجه (افرام)، في حين هنف الطبيب في لهفة ، كمن وجد محرجا من حجرة ضيفة تستعل باللهب :

ـ أدون ( جوندمان ) ·

استدار ( افرام ) في سرعة الى (جولدمان ) ، قال . \_ هدا الرجل يرفض تنفيذ الأوامر يا سيدى ، و قاطعه ( جولدمان ) في غضب صارم ا

\_ دعك من هذا الرجل ، ومن كل السخافت الأخرى يا (افرام) ، واجب سؤائی : ما الذی يحدث هد "ا ما الذي فعلته بالسيد ( قدري ) ؟!

أجاب (إفرام) في توتر شديد:

- اللي الفذ الاوامر فحسب يا ادون ( جولدمان ) لقد طبوا التزاع المعلومات منه ، ولم كالت الوساس المعتادة لم تحقق نجاحًا ، فقد ..

فاطعه في غضب هادر:

- فقد ماذا يا ( افرام ) ١٠ فقد التقلت إلى المرحشة التاتية اليس كأنك ١١ الشيء الذي اغفلت ذكره ايها الحقير ، هو الله قد فعلت هذا بعد ثمان واربعين ساعة فحسب اهذا ما تقتضيه الاوامريا (افرام) " هزُ الرجل رأسه في قوة ، هاتفا :

\_ لقد سخر منا يا أدون ( جولدمان ) .

ٹوح ( جوئدمان ) بسبابته فی وجهه ، صابحا - اه سخر مث هذا هو السبب الحقيقسي إدن أنه قد سخر منك فقد خدعت ، فقررت الانتقام منه مجرد التقام شخصي يا (افرام) التقام شخصي ، كد يفقدنا أكبر غيمة حصلت عليها من المصربين ، منذ حرب يونيو ١٩٦٧م اهذا ما تعلمته هيا ١٠ اهكذا ينبغي أن يفكر ضابط في (الموساد) ١١ في مجرد اتتقام شخصى ؟!

احتَمَن وجه ( افرام ) في شدة ، وهو يتمتم

۔ ادون (جولدمان ) اتنی قطعه هذه المرة ، صائحا :

- لقد أخطات كثيرا يا ( إفرام ) اخطات عندما تركت ( قدرى ) في حجرته ، دون اجهزة مراقبة ، واتت تعلم انه صاحب ابرع وأمهر اصابع في العالم كله و احطات عندما حاولت تعذيبه اللحصول على المعلومات ، و انت تدرك النا لم نبذل كل ما بذلناه ، لاحضاره الى هنا المجرد استخدامه كظعم للايقاع بـ ( ادهم صبرى ) ، و اتما للاستفادة بأصابعه الذهبية ايضا

هتف ( إقرام ) في عصبية :

\_ هذا الرجل لن يتعاون معنا أبدًا .

ـ صاح به ( جولدمان ) :

\_ ومن أدراك ؟!

المثقاد :

\_ لقد اختبرت هذا بنفسي .

قال ( جوندمان ) في غضب :

- خلال ثمان و أربعين ساعة فحسب ١٠ يا لك من

غين!

ثم شد قامته ، وعقد كفيه خلف ظهره ، وهو يضيف في صرامة شديدة :

ليس هذا ما تتعلمه في (العوساد) يا رجل ليس هذا ما تحيا من احله (اسرائيل) كلها هل تعلم لماذا تتقوق على العرب دائما "الاننا ابعد نظرا منهم بكثير نحن تخطط نقرن قدم ، وهم ينظرون تحت أقدامهم فحسب لقد احضرنا (قدرى) "لاننا نريد الاستعادة من عفريته وأصابعه الذهبية وكنا نبدرك جيدًا الله سيقاوم وسيرفص في عنف في عنف وشراسة ، وسيأبي أن يتعاون معنا ، مهم كانت الأسباب .

غمغم ( إفرام ) في عصبية :

ــ وهذا ما يقطه ·

قال (جولدمان):

- وما سيظل يفعنه لعترة طوينة قادمة ، حتى تنهار مقاومته ، بعد شهر ، أو شهرين ، أو حتى عام كمل ، لو أنه يحتمل ، ولكننا في النهاية سنظفر به ، وبمهاراته ، وقدراته ، وسنسخره لخدمت

قال ( إقرام ) في حدة :

- وماذا لو أنقذه (أدهم صبرى) قطها <sup>19</sup> اتعقد حاجبا (جولدمان) في شدة، واحتفن وجهه، وهو يقول:

- وكان هذا هو الخطا الاحير يا ( افرام ) وعد يشد قامته ، مستطردًا في صرامة أمرة :

- إننى اعقيبك من المهمة كنها ، وأحينك إلى التحقيق ؛ لتقسير ما أقدمت عنيه ، دون الرجوع إلى وأسابك ، مما عرض عملية كاملة لنفسل

وامتزجت عصبيته بنمحة من السخرية ، وهو بضيف:

- حاول أن تتحجج عندنذ بسخريته منك واستدار يعادر الحجرة كنها ، دون أن يضيف حرفا واحدا ، تارك (إفرام) خلفه ، وقد امتقع وجهه ، حتى كاد يحاكى وجوه الموتى ، وهو يحذق في الباب ، الذي خرج منه هو مند لحطات ، قبل أن يلتفت إلى الطبيب ، قائلاً في شراسة :

ے فیم تحدی ؟! - ایم تحدی

حاول الطبيب أن يخفى ابتسامته الشدمتة ، و هو يقول . ـ إننى هذا لتأدية و اجبى فحسب ، و قاطعه ( إفرام ) في غضب هادر :

\_ اغرب عن وجهى ·

هتف الطبيب ، في دهشة مستنكرة :

\_ أغرب عن وجهك ١٠ ولكننى هنا في -

قاطعه في غضب أكثر:

\_ قلت : اغرب عن وجهى .

مط الطبيب شفتيه في غضب ، وهو يتمتم .

\_ فلیکن ساورد هذا فی تقریری

صرخ قوه (إقرام):

- أورده في تقريرك ، أو حتى في التوراة نفسها (\*)
المهم أن تغرب عن وجهى الان هل تفهم ١٠ الان
مط الطبيب شفتيه مرة اخرى ، وهو يتمتم :
- تعم .. أفهم ..

قالها ، وغادر الوحدة الطبية الخاصة فى حنى وسخط بالغين ، وهو يهمهم بكلمات غير مفهومة ، فركل ( إفرام ) الباب خلفه فى حدة ، صانحا :

ـ اذهب إلى الجحيم .

ثم التفت إلى (قدرى) ، الراقد على فراش المرض ، وقد غاب عن الوعى ، واتصلت به عشرات الأسلاك والأنابيب الرفيعة ، وهتف :

<sup>(\*)</sup> التوراة - كتاب الله ( مبحانه وتعالى ) المقدس ، المعرل على النبى ( موسمى ) ، ونقد أتى دكره في القران الكريم عدة مرات ، وهو مصدر الكتبير من الإسبراليليات ، ولقد تمت ترجمته لاون مرة عن العبرية ، في القربين التالث والرابع للهجرة

ثم جدب أحد الأسلاك الأساسية من حسده مستطردًا ... دوبأسرع وسيلة .. انطلق أزيز حاد أ ...

\_ الت ايضا ستذهب الى المحيم لقد سخرت منى ، و عرصتنى بعنادك لكل ما إنا قبه الان

وصمت بضع لحطات ، وهو يتطلع الى (قدرى ) ، قبر ان يغمغم في غضب وحشى

ـ نعم استذهب الى المحيم

ثم جدب احد الإسلاك الإساسية من جسده ، مستطردًا :

\_ وبأسرع وسيلة ممكنة .

الطلق الزيز حاد ، من احد احهزة المراقبة الطبية ، ليعلن توقف دلك العامل الحيوى ، فتحركت يد ( افرام ) في سرعة ، لتغلق حهاز المراقبة ، وهو يضيف في سخرية عصبية شرسة :

- ولا تخبرهم هناك الله امر شخصى ثم غدر الحجرة كلها ، واغلق بالها خلفه بمنتهى الحرص ، وعيده تحملان ضحكة كبيرة ضحكة شامتة ..

وظفرة

\* \* \*

« منتصف الليل في ( تل أبوب ) .. »

نطق المساعد الاول لمدير المخارات المصرية العبارة ، وهو يتطلع الى ساعته في اهتمام ، قبل ال ينقل بصره إلى المدير ، الدى قرك كفيه في شيء من التوتر ، قاتلا :

- عظیم الإسرانیلیون لم ینجموا فی انظفر ب (ن - ۱) ، حتی هذه اللحظة ، مما یعبی أن كن شیء رسیر علی ما برام .

قال مساعده الآخر:

- ولكن إجراءات الخطة (أ) ما زالت مستمرة ، وجنونهم يتضاعف في كل دقيقة تعضيى ، خاصة وأنهم قد نبشوا كل شبر في المدينة تقريبا ، وبمنتهى الدقة والصرامة ، دون أن يوقعوا به .

قال المدير ، وهو يتطلع إلى خريطة كبيرة لميناء (تل أبيب) :

ثم رفع عينيه إلى مساعده الأول ، متسابلا . ـ هل وصل ( ماجد ) و ( أيمن ) إلى مواقعهما ؟! اوماً مساعده الاول براسه ، مجيبا ـ إنهما في ( تل أبيب ) بالقعل الان

فرك المدير كفيه مرة أخرى ، وهو يغمغم

\_ عظیم -

وعد ينطنع إلى خريطة ( تل أبيب ) في اهتمام ، قبل أن يتساءل :

- ترى هل يمكن أن يكشف الأسر البليون أمر هما ؟! هز مساعده الأول رأسه نفياً ، وهو يقول .

- مستحیل یا سیدة المدیر الت تعلم أن كلیهما والد من أب مصری وام اجنبیة ، وكلاهما ورث ملامحه الأوروبیة عن والدته ، والتمانه القوی له ( مصر ) عن أبیه ، ثم إن كلیهما حصل علی جنسیة أمه ، إلی جوار جنسیته المصریة (\*) ، و عدما تقدما

<sup>(★) (</sup>مصر) وحدة من الدون القليلة ، التي تصمح لمواطبها بالاحتفاظ بجنسيته المصرية ، إلى حوار اية جنسية أحرى يحصل عليها ، من يطبق عليها اسم ( الجنسية المردوحة ) ، وهذا يمنصه كافة حقوق المواطبة للجنسيتين مقا .

بطئب الهجرة الى (أمريك) ، كان هذاب عتبار هما مو اطنيان اوروبيين ، ونيسا مصريين ، وهذا يعنى ان التحريات الإسرانيلية ، مهما بلعت ، لل تكشف امر هما الدا اوما مدير المحابرات براسه في بطء ، وهو يردد

\_ عظیم .. عظیم .

تبدن مساعدوه نظرة صامتة ، قسل ان يسمأله أحدهم في حدر :

\_ هل قدم السفير الاسرائيلي اية اعتراصات اخرى يا سيادة المدير .

التفت إليه المدير ، قائلا :

\_ نتعشم ألا رفعل .

قال آخر ، في شيء من الحماس :

ـ لن يمكنهم أتبات ال منيادة العميد (أدهم صبرى) ضابط مخايرات مصرى قط .

أوماً المدير براسه موافقاً ، وهو يقول

ـ لا توجد في الدبيا كلها وسيلة لإنبات هوية ضابط مخابرات ، سوى اعتراف دولته بذلك ، عندما ترغب في استعادته (\*) .

تبادل المساعدون نظرة صامنة اخرى ، قبل ان يتمتم أحدهم :

أَعْتَقَدُ الْ سيادة العميد ( أدهم ) يعضر الموت عن هذا .

أشار المدير بمنبابته ، قائلا :

ب بالضبط ،

سأله أحد مساعدیه فی اهتمام مباغث سسیدی لماذا تبدو شدید التوتر ، أكثر من ذی قبل ؟

حك المدير ذفته بسيابته ، و هو يتمتم

\_ هذا أمر طبيعي .

ثم نقر بأصابعه على خريطة (تل ابيس)، مستطردًا:

\_ فلقد حان موعد النحول الأساسى فى الحطة أدار عينيه فى وجوههم ، قبل أن يضيف ، فى مزيج من التوتر والحزم :

\_وهـذا يعنى أن (ن - ١) سـيواجه الخطـر الحقيقى . كل الخطر

<sup>(\*)</sup> حميقة فعى الاحوال العليلة التى ثم الإنقاع فيها بصابط محايرات معاد لم يتم تحدث عويته كتب بط محايرات ( وليس محرد حسوس ) الا عدم تقعت دويته بطب رسعى لاممتعادته ، ادافه من المعتد إنكار عويته الحقيقة ، ما دو تحتم الطروف العكس

عطفها ، فتبدر الحصيع بطرة صامتة احرى الطرة حملت هذه المرة كل ما نموج به اعماق المدير من توتر وقلق وعصية والفعال مع مزيج مما يشعرون به جميعًا ،،

وكان من الطبعى ، والحان هكذا ، ان يهبط على المجرة صمت مهيب ..

رهيب

تعين

وال تتجه الانظار والافكار كنها الى هاك اللي قلب ( تل أبيب ) .. قلب الخطر ..

كل الخطر ..

#### \* \* \*

الفت (ليليان) ، روجة (دافيد بلو) ، نظرة على ساعتها ، التى اشارت عقاربها اللى منتصف الليال تمامن ، قس ان تواصل عملها الدقيق ، فسي جهاز البكتروني صغير ، في حجم علبة تقاب ، وهي تغمغم البكتروني الدهم صبري ) نفسه لم يكن ليفعل ما هو أفضل .

تم استخدمت معک صغیر ، تحکم اعلاق تجهار ، الذی امتد من احد اطرافه جزء من سات للهاتف ، وقلبته بین اصابعها فی اعجاب ، مذبعة

مذا سيقتع الجميع بالتاكيد ، وخاصة عندما يراجعون الفترة التى قصاها (الاهم) هد ، وحدن فقدى الوعى ، فلو اله احضر هذا الجهار معه ، لكال لديه الوقت الكافى لتوصيله بمنتهى الدقة

ونهصت من مقعدها في حفة ونشاط ، واتجهت الى الهاتف الربيسي في الصالة ، وهي تواصل حديثها مع نفسها :

- وبجهاز عقرى كهذا ، يمكله الانصال من اى هاتف خارجى ، فيتم تحويل المحادثة فورا الى هاتف ، بحيث تتنقط احهرة رصد الرقم الطالب" رقمت تحل ، ونيس رقم الهاتف الدى يتحدث منه

كانت تشمعر باعجاب شمديد بعملها ، حتى الهما توقعت عند البار الصعير في صالة المنزل ، لتصب

احهرة رصد رقم الطالب او الد ( Caller (D ) عدره عن حهر و صعدر يعدن من حال الدسيرال الرسيسي شحاب رقم السحص بدى يطبك وتسحيله عدل ن الرفيع سماعة الهالمه ولقد ثم إدخال هذه الخدمة إلى ( مصر ) مؤخرا ،

سفسها كاسا من الحمر ، رفعتها عاليا ، وهي تهتف . \_ في صحة التصارنا .

ثم جرعته دفعة واحدة ، ووجهها يحتقن بضع لحظات ، ثم يستعيد صفاءه ، وهي تطلق ضحكة واثقة ظافرة ، مكملة :

- وهكذا سيسير كل شيء على ما يسرام ، فلو افلحت الخطة (١) في الايقاع بالسند (ادهم صبرى) . سينال (دافيد) كل التقدير والتنساء ، باعتباره الشحص الحرىء ، الذي اصدر هذا الأمر ، أما لو فشلت ، فسيصبح (ادهم صبرى) نعسه هو المعبول

ورفعت أحد حاحبيها ، وهنى تزيسح المنضدة الصغيرة ، التى يستقر فوقها الهاتف ، متابعة فنى حماس :

- المهم الان ان يتم توصيل الجهاز بمهارة ، ثم إزالة كل البصمات عنه ، ووضعه بحيث يمكن ان يختفي عن اعبنا ، على نحو يقتع الجميع

اطنقت ضحكة ظافرة محدودة ، ثم هبطت لترقد على ظهرها ارضا ، وتنزلق في خفة أسفل المنضدة ، وهي تحمل الجهاز الاليكتروني الصغير ، و

وفجاة ، التفض جمدها كله في عدمه ، واستعدا عيدها عن اخرهما ، وهي تحدق في جهاز اليكتروني صعير اخر ، التصق بسلك الهاتف ، في دقة مدهشة وبكل الفعالها وتوترها ، صرخت :

ـ ما هذا بحق الشيطان ؟!

والطريف أنها القبت السبوال ، وهي تعرف جوابه بيّدًا ..

قدلك الذى تتطلع إليه ، كان جهاز تنصب اخر ، يعمل بكفاءة منذ فترة طويلة ، لينقل كل همسة تدور في المكان ...

> جهاز وضعه شخص آخر .. شخص بدعی ( اُدهم ) .. ( اُدهم صبری ) ..

\* \* \*

العقد حاجبا (جوادمان ) في شدة ، وهو يلوح بيده في عصبية ، هاتفا :

\_ معتصف الليل ، ولم توقع بذلك الشيطان بعد غمغم ( دافيد ) ، وهو يراجع اخر بيانات الكمبيوتر في توتر :

بعد امام الرجال سوى دائرة صغيرة ، لا يريد نصف قطرها على ستماتة متر .

هتف ( جولدمان ) :

ولكنه منتصف الليل .

استدار إليه ( دافيد ) ، قاتلا :

الست اظان ( ادهام صابری ) بتباع تطاریة ( سندریلا ) (\*) ،

احتفن وجه (حولدمان) في غضب ، وهو يهتف ـ موقف تحد في نفسك القدرة على السخرية ، في موقف كهدًا ؟!

قلب ( دافید ) کفیه ، مجیبا فی عصبیة

(\*) مسريلا قصبة من لادب التبعيلي لاوروسي عن تبدة حملية دانت روحه اسها على تعديها وامتهادها . بترغي بنتيها من روح سابق وعديا على تعدير البلاد عن اقامه حفل كبير الحثيار روحة المستقبل رفضت روحة الأب حصور ( سعريلا ) الحفل ولكن ساحرة طيبة منحب ( سعربلا ) الحميلة تونارات وغربة ابعة العدر فالينة منحب المحدر عبد منصبه ليس تعام وعدما فعند المعدريلا ) . تركت جداعها حلفها واوساطته عثر وعدما فعند المعدريلا ) . تركت جداعها حلفها واوساطته عثر عليها الأمير وتزوجها ، وأصبحت أميرة البلاد .

ـ الله المحرية ١٠٠ الله نصارى جهدت طوال الوقت ، ولم ننعم بالدوم سوى ساعت معدودة ، والله الراجع تقارير وتنبوات الكمبيوتر طوال الوقت ، والأف الاسماء في القوالم ، التي نتلقه من فرق النفتيش طوال الوقت ، قم الدي يمكنني ان افعنه اكتر من هذا ، لمجرد ان عقارب الساعة قد التسارت الي منتصبف الله ؟!

## صاح به ( جولدمان ) :

م هذا الله معرفة ما ينبغى ال تفعله اكثر من هذا "السلم المنافعة الموقف ما ينبغى ال تفعله يه ( دافيه ) أن تترك هذا الكمسور السخيف ، وتخرح الى السارع ، لمتابعة الموقف بنفسك .

اشار (دافید) الی الکمنیوتر ، هاتف

- هذا الكمبيوتر السخيف هو امث الوحيد في الـ بتر عبرته بعنة ، وهو يحذق في شاشة الكمبيوتر بدهشة بالغة ، قبل أن يهتف :

\_ يا للشيطان !

ارتجف جسد ( جوندمان ) من فرط الانفعال ، وهـو بهتف به :

ے ماڈا هناك ؟!

صاح (دافید) ، وهو بانفت قبی سرعهٔ البی الکمبیوتر ، ویصرب ازراره فی انفعال

- الكمبيوتر اورد اسمى ثلاث مرات ، فى قوانم المنابعة ، ويوكد اثنى ابرزت هويتى الشخصية ، غير القابلة للستزوير ، لرجال التقتيس ، فى كال مارة اعترصوا طريقى ، واخرها منذ ربع الساعة فحسب ، عند قلب المدينة .

ارتفع حاجبا (جوندمان ) في دهشه متوترة ، وهو بهتف :

- با للشيطان اولكنك لم تعادر المكتب ، منذ صاح (دافيد) في حسق ، دون ان ينتبه اليي مقاطعة رئيسه ، وهو ينتزع حافظته من سترته في عصيبة :

ب أخشى ما أخشاه أن

كان يقتب حافظته ، بحنا عن هويته غير القابلة للتزوير ، وهو ينطق عبارته ، لذا فقد بترها في سخط بلا حدود ، وهو يصرخ :

- اللعنة ' هذا ما كنت اخسَّه بالقعل لقد سرق

هويتى غير القابلة للتزوير ، عدما افقدسى الوعى ، وها هو ذا بحول بها فى طرقت المدينة طوال الوقت ، ساحرا من كل ما اتخذناه وقعنا به ، من اجراءات معقدة .

امسك (جوندمان) كتعه فى قوة ، قابلا ـ (ادهم صبرى) يحمل هوية اصلية لضابط فـى (الموساد) يا لها من مصيبة كبيرة ا

هتف ( دافید ) فی جنون :

.. بل قل إنها كارثة .

آجابه ( جولدمان ) في حزم :

ے قلیکن ،، إنها كارثة .

يُّم مال تحوه ۽ مستطردًا ؛

\_ وسنبذل قصارى جهدا ، لنطبق عليها نظرية الاستفادة من الكوارث ،

النفت البه (دافيد) في حركة حادة ، قاللا . \_ ماذا تعنى ؟!

أجابه في سرعة وحماس:

- أعنى أنه ، وعنى الرغم من حجم الكارثة ، فأنسا نعرف الان ابن (أدهم صبرى) ، وكيف بيدو بالضبط،

وهذه في رأيي ، أكثر المعنومات خطورة ، منذ بدأ تنفيذ الخطة (أ) .

جف حلق (دافيد)، وهو يقول:

سهل تعنی آن ..

لم يمنحه (جولدمان) العرصلة الاتمام عبارته، وهو يقول في حماس:

- بالضيط اعتى ال نكتف جهودت الان لمحاصرته في ذلك الموقع المحدود ، والانقطاص عليه بكل قويد ، قبل ان يدرك ان امرد قد الكشف

ثم النقل الى مكتبه ، وهو يشير الى احد رجاله في حماس ، قائلا :

- صلى بقاد التفتيش ، في المنطقة التي شوهد فيها ذلك الشيطان لآخر مرة .

اسرع الرجل يتم الاتصال ، في حين تانقت عينا ( جولدمان ) في شدة ، وهو يقول :

- اعتقد ال الوقت قد هان ، ليدفع السيد ( أدهم صيرى ) ثمن سخريته المستفرة ، وعبثه السخيف معنا .

نطقها ، وتالفت عيداه الدر وأكثر .. وأكثر ..

#### \* \* \*

دس ( ادهم ) كفيه في جيبي سيرواله ، وهو يتحرك في هدوء شديد ، في شوارع قلب ( تر ابيب ) ، وعيناه تتبعان عمليات التهنيس والبحث في سحرية ، وتوقف لحظة بالقرب من احدى فرق النفتيش ، مغمغما يرى متى ستنته الي ضياع هويتك غير القابلة لنتزوير يا عزيزي ( دافيد بلو ) " لقد سدمت حملها طوال الوقت ،

هز كتفيه في شيء من اللامبالاة ، وعاد يواصل سيره ، وهو يلوح بيده لربيس فريق التفتيش ، قاللا \_ واصل عملك يا رحل النا لن بنام ، قبل ال توقع بذلك الجاسوس المصرى .

كان الرجل يتحدث عبر اللاسلكي في تلك اللحظة ، فاتعقد حاجباد بشدة ، ولم يحاول رد تحيته ، وإنما دبعه بنصره لحظة ، قبل أن يهتف في صرامة . ... لحظة يا أدون ( بلو ) .

النفت اليه ( ادهم ) في هدوء ، متسابلا -- ماذا هناك ؟!

اسر الضابط الى رجاله ، وهو يقول في صرامة - مجرد منوال .

ثم توقف أمامه ، متسائلاً :

- هل لى فى الاطلاع على هويتك مرة أخرى "ا رفع (ادهم) حاجبيه وخفضهما ، قاللا .

- الاطلاع على هويتى مرة احرى " اتدرك ما يعنيه بذا ؟!

سأنه الضابط، في شيء من السحرية - ما الذي يعنيه ؟!

هوى (ادهم) على فكه بغتة بلكمة كانفتبالة ، هاتفا :

أن لحظة المواجهة قد حاتت .

تحرك رجال القوات الخاصة في سرعة ، مع تلك اللكمة ، وارتفعت فوهات مدافعهم الإلية نحو (أدهم) ، الا ان هذا الاخير كان يتحرك كالبرق ، وهو يلتقط قائدهم ، قبل أن يسقط ارضا ، ثم يلتقط مسدسه من حزامه ، ويلصقه بصدعه ، قابلا في صرامة :

- خطوة واحدة ، والسف رأسه بلا رحمة تبادن الجنود نظرة متوترة ، قبل ان يهتف احدهم ان يمكنك الخروج من هذا الموقف سالما . هز (أدهم) كتفيه ، وهو يقول في سخرية . لا بأس يا رفيق المشاعر ، لا تقلق نفسك بشاني كان يتراجع في بطء حذر ، نحو فندق من فنادق وسط المدينة ، وهو يحر الضابط الفقد الوعي خنفه في قوة ، فاكترب الجنود منه أكثر واكثر ، واشار في قده ، وهو يقول :

\_ أنهم يعمون بأمرك لن تجد وسيئة واحدة للحروج من هذا الموقف . الاستسلام أفضل بالسببة لك .

قال ( أدهم ) في سخرية :

ـ حقًا ؟! من الواضع إدن أن معلوماتك قليلة النغاية ، في هذا الشأن يا رجل

ثم النزع فناع (دافيد) ، والقاه أرضا ، ومسعقه بقدمه ، وهو يعيد تصويب المسدس في سرعة ، السي صدغ الضابط الاسر البلي الفاقد الوعي ، متابعا :

- فما إن يرى رجائكم هذا الوجه ، حتى يصيبهم جنون وحتى ، لا يهدا الا بإراقة الدماء .

قال الجندى في صرامة:

- ستراق الدماء ايضا ، لو رفضت الاستسلام قال ( أدهم ) في سخرية :

حقا ؟!

تم دفع الضابط الفاقد الوعمى نحو رجاليه بغتة ، هاتفا :

- استعد الرافكها إذن .

وفى قفزة مدهشة ، الدقع نحو ذنك الفندق ، وعبر بوابته الالبقة ، والجدى يصرخ في غضب

اطلقوا النار .

الطلقت رصاصات الجنود تنسف بوابة القندق ، وتثير موجة هائلة من الذعر والهنع ، في المنطقة كلها ، في نفس اللحظة التي الدفع فيها ( أدهم ) داخل المكان ، وهو يهتف بموظف الاستقبال في سخرية :

- لا داعی لعجاز جناح فاخر یا رجل ساکتفی بالموجود .

قالها ، ثم الحرف نحو سلم الطوارئ ، ودفع بابه ، ليختفى خلفه ، فى نفس اللحظة التى الدفع فيها الجنود الإسرائيليون داخل الفندق ، فهتف بهم موظف الاستقبال المذعور :

ب سلم الطوارئ .. نقد اختفى هذاك . صاح أكبر الجنود رئية برفاقه :

\_ حاصروا الفندق كنه ، واطلقوا البار على كن من يحاول الخروج منه بلا إنذار ،

ثم التفت إلى فريق منهم ، مستطرد، بلهجة امرة

كن الفندق مثالي للحصار ، على نحو يختلف عن كن المباتى المحيطة به ، اذ كابت تحيط به ، من كل الإنجاهات ، حديقة واسعة ، بها حوض سبحة كبير ، بحيث لا يمكن أن يقفز منه الشخص إلى اى مبلى احر ، خاصة وان اقرب منى بيعد عنه عشرين مترا عنى الاقل

وثقد التشر الجنود في تلك الحديقة ، وكل منهم متحفز بمدفعه الالي ، لإطلاق النار على اى شخص ، يحاول الخروج من الفندق ، لاى سبب كان

أم دلك القريق ، الذي تبع اكبرهم رتبة ، فقد الدفع يصعد في درجت السلم ، خلف (أدهم) ، الذي بدا وقع اقدامه واضحا ، وهو يسبقهم بطبقين عنى الأقل ..

وفي صرامة غضية ، هنف كبير الجنود -

- توقف يا رجل ، وإلا أطلقتا النار .

جاویته ضحکهٔ ساخرة من ( أدهم ) ، فصاح فی غضب :

- أطلقوا الثار .

الطلقت رصاصات الجنود في ممر سلم الطوارئ ، وتردد دويها في المكان كله ، ممتزجا بوقع أقدام (أدهم)، وهو يصعد طابقا آخر ، ثم بدوى رصاصات مسدسه ، وهو ينسف قفل باب سلم الطوارئ ، الذي يقود إلى ذلك الطابق من الفندق

وفي حدة ، هنف كبير الجنود :

- الحقوا به .. امنعوه من الفرار بأي ثمن .

مع آخر حروف عبارته ، ارتفع رئين جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به ، فالتقطه في سرعة ، هاتفا :

- فرقة التفتيش (واى) .. من المتحدث ، في هذه الساعة ؟!

أتاه صوت ( جولدمان ) ، وهو يقول :

- هذا (مانير جولدمان) ، رئيس إدارة العمليات الخاصة في (العوساد) .. ما الموقف عندك ؟! أجابه الرجل ، في سرعة واحترام:

\_ إنا نظارد الجاسوس با أدون ( جولدمان ) ... لقد حاصرناه في فندق ( ..... ) ، في وسط المدينة . هنف ( جولدمان ) :

- عظیم .. إننا في الطريق إليكم .. لا تسمحوا له بالفرار ، مهماكان الثمن .. هل تفهم ؟! مهماكان الثمن . أجابه الجندى في حزم :

- أفهم جيدًا يا أدون (جولدمان) .. أفهم جيدًا . قالها ، وهو يندفع مع رجاله إلى ذلك الطابق ، الذي اختفى عنده (أدهم) ، فهتف به أحد رجاله ، وهو يشير إلى إحدى حجرات الفندق :

ـ لقد اختفى هناك .

سأله الجندى في حزم :

\_ أنت والق ؟!

هتف به جندی آخر :

\_ لقد رأيته يدخلها ينفسى .

العقد حاجبا الجندى في صرامة ، وهو يقول :

\_ ستصنع منها مقبرة له إذن .

ثم أشار إلى أحد رجاله ، هاتفا :

- قم يتغطيتي -

والدفع نحو تلك الحجرة ، هاتفا :

\_ إنه هنا \_

أسرعوا جميعًا إلى الشرقة ، وتعلق بصرهم بالرجل العلقى على وجهه فيها ، وقال أحدهم في توتر ، وهو يصوب إليه مدفعه الآلى :

- يبدو أنه ثم يمت . لا توجد إصابات واضحة ..

لقد فقد وعيه من شدة الانفجار فحسب .

أتاه صوت من خلفه ، يقول في صرامة :

\_ هذا من حسن حظكم .

استدار الجميع إلى ( جولدمان ) و ( دافيد ) ، اللذين دلقا إلى المكان في انفعال ، والأول يقول في عصبية :

- فلو فتلتموه لأغضبني هذا بشدة . ح سأله كبير الجنود في توتر : عن أنت بالضبط ١٤

أبرز (جولدمان ) هويته غير القابلة للتزوير ، وهو يقول : 40

\_ ( مائير جولدمان ) -

اعتدل الجندى على نحو عسكرى ، وهو يسؤدى التحية في قوة ، هاتفا :

- تم تتفيد الأوامر يا أدون ( جوئدمان ) . أشار ( جولدمان ) إلى الرجل الملقى على وجهه ، و هو يقول في توتر شديد : - استسلم يا رجل . هذا إندار أخير .

جاويته ضحكة ساخرة من (أدهم) ، مع سيل من الرصاصات ، فصاح في غضب :

- فليكن أيها الجاسوس .. أثت أردت هذا . واتتزع من حزامه قنبلة يدوية ، جذب فتيلها بأسنانه ، قبل أن يلقيها داخل حجرة الفندق ، صانحًا برجاله : - ابتعدوا .

ومع آخر حروف كلماته ، دوى الانفجار .. اتفجار محدود ، أطاح بباب الحجرة في عنف ، مع كمية هائلة من الدخان ، كادت تغطى المعر كله .. ولتُاتية أو ثانيتين ، ظل الكل صامتا ، قبل أن پهتف کبیرهم :

\_ اقتحموا المكان .

الدفع الجنود إلى الحجرة ، وراحوا يفتشونها في توتر ، وأحدهم يهتف :

- لا بوجد أحد هنا .

صاح قائده في حدة :

\_ مستحيل !! كلكم سمعتموه يضحك بسخرية ، ورأيتم الرصاصات التي أطلقها .. إنه هنا حتما . أثاه صوت أحد الجنود من الشرفة ، يهتف :

\_ هذا لو أنكم قد أوقعتم بالرجل المنشود

ـ تردد ( دافيد ) لحظة ، ثم تقدم نحو الشخص الملقى في الشرفة ، واتحنى بدس بده في جبيه ، ثم أخرجها بهويته غير القابلة للتزوير ، وحدق فيها لحظة ، قبل أن يجذب الرجل من كنفه ، ويقلبه على ظهره ..

وما إن وقع بصرا (جولدمان) و (دافيد) على وجهه ، حتى انتفض جسد الثانى ، فى انفعال شديد ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، فى حين تألقت عينا الأول فى انفعال ظافر ، وهو يقول بأنفاس مبهورة :

۔ آخیرا

هذا لأن ملامح ذلك الشخص ، الفاقد الوعى أمامهم ، في شرفة تلك الحجرة اللم تكن تحتمل أدني شك ..

إنها نفس الملامح ، التى يحفظها كل رجل مخابرات في العالم ، عن ظهر قلب ..

ملامح (أدهم) ..

( أدهم صبرى ) .

\* \* \*

انتهى الجزء الثانى بحمد الله ويليه الجزء الثالث والأخير ياذن الله

(اللَّهسة الأخيرة)

رقم الإيماع: ٢٦١٩



د. نبيل قاروق

رجل المتعیل سلحطات روایدات بولیدیة للشباب زاخیدات بالأحداث المشیدة

123

4-

العمن في مصر على والمربكي والمربكي في سائر الدول العربية والمالم

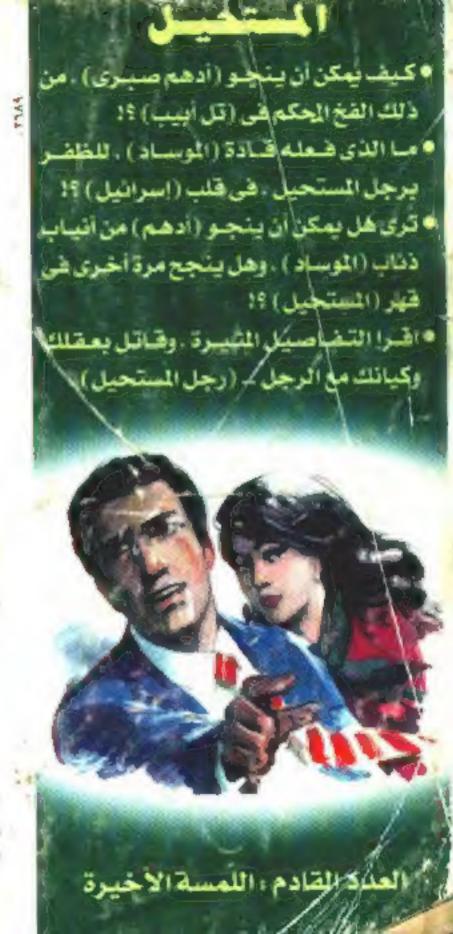